د.عواطف عبرالرمن

# الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصَحَافة الثورة الجزائرية

1962-1954





د.عواطف عبرالرحمن النوية عبرين عبد العزيل. نيردومة المعربين المعرب

الصحافة العربية في الجزائر دراسة تحليلية لصَحَافة الثورة الجزائرية 1962-1954

المؤسسة الوطنية للكتاب 3 ، شارع زيروت يوسف الجزائر

الصحافة العربية في الجزائر مراسة تحلية لتسافة الغرة الجزائرية إلى - 1000

الجزائر

شکری

الوثائق

بالجزاة

رقم النشر: 1447 / 83 المؤسسة الوطنية للكتاب الجنزائــر = 1985

# شكر وتقدير

يسعدنى بعد أن أنتهيت من إنجاز هذا المبحث عن (صحيفة المجاهد ودورها في الثورة الجزائرية) ، أن أتقدم بكل التقدير والعرفان إلى جميع من ساهموا في معاونتى على اخراج هذا البحث إلى الوجود ، وعلى رأسهم السيد الرئيس هواري بومدين الذي لولا تفضله بإستضافتى في الجزائر وتسهيل حصولى على كافة الوثائق العلمية اللازمة للبحث وتنظيم لقائي بالمناضلين الجزائريين ، لولا ذلك ماتمكن هذا المبحث من أن يرى النور . كما أسجل شكرى العميق لجميع الأخوة الجزائريين الذين لم يبخلوا على ببعض الوثائق التي أحتفظوا بها من أيام الثورة : وأسرة المجاهد والمكتبة الوطنية بالمجزائر ، وأساتذة جامعة الجزائر الذين قدموا لي كل ما في وسعهم لمعاونتي بالحزائر ، وأساتذة جامعة الجزائر الذين قدموا لي كل ما في وسعهم لمعاونتي على اخراج هذا المبحث في صورة مشرفة .

# and the

مسلل عد أن أنتهت في إنجاز عدا البحث عن ورسيد البحد ويورط في النواز الجائزيان و أن أنهم بكل النبير الجائزيان إلى جميع من سلموا في النواز الجائزيان التي عدا قصت إلى ليجود ويول المهم البد الراب عبائل ويعود ويول المهم البد الراب عبائل ويعود ويول المهم البد الراب عبائل ويال النواز المنها الدون المبحث في المهار المال الما

# مقدمية

ظلت أوربا تحتكر عملية صنع الحضارة خلال قرون تعطلت في أثنائها قدرات وإمكانيات دول القارات الثلاث ، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عن التفاعل مع وسائل الحضارة الحديثة ، وقد شهدت الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية بداية مرحلة جديدة في تاريخ العالم ، وهي مرحلة ثمرد شعوب العالم الثالث على واقعها اللاإنساني خلال تلك الحقبة الطويلة ، وبدء تحركها لاستعادة قدرتها على التفاعل مع تطورات العالم .

ومع بدء ظهور حركات التحرر الوطنى بعد المحرب العالمية الثانية في الصين وفيتنام والهند ودول المغرب العربي ، بدأت تظهر في الأفق تجارب جديدة في حياة الشعوب ليست في ميدان الحرب الثورية أو ميدان السياسة فحسب بل شملت مختلف الميادين الأحرى في الاقتصاد والاجتماع والإعلام والدعاية .

واذا كان معنى الاستقلال والتحرر بالنسبة لدول العالم الثالث قد اكتسب مدلولا جديدا في تلك المرحلة ، وهو إرتباط الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية ، فقد أصبح تحقيق سيادة شعب ما يعنى في المقام الأول حصوله على حقه في السيطرة على موارد بلاده وثر واتها .. و بالتالي أصبح له حق السيطرة على وسائل الأعلام التي تتولى التعبير عن مشاكله وقضاياه وتجر بته في الثورة الوطنية والاجتماعية . وذلك لأنه أصبح من المتعدر عليه أن يعتمد على الوسائل الأعلامية القديمة التي كانت تعبر عن مصالح ومشاكل الجهاز الاستعماري الذي كان يتحكم في البلاد .

ومن هنا انبثقت الحاجة إلى خلق صحافة ثورية ذات طابع جديد يختلف كثيرا عن الصحافة التقليدية التي كانت لسان حال الطبقات القديمة الحاكمة ، أي صحافة ملتصقة بالطبقات الشعبية وقادرة على بلورة المبادىء الثورية وتبسيطها لها وقادرة كذلك على تحويل مبادىء الثورة إلى حقائق حبة يشعر بها الناس في جميع مجالات الحياة ، وفي نفس الوقت تعكس للعالم تجربة هذا الشعب في الثورة وفي الحياة .

وللت

: 40

الحراد

العامة

على ط

بجوع

على تھ

سترتب

نظر متا

الثورة ء الشعب

الذي ك

نضالي

اصدار

في إعلا

الجزائر

نفسها

التحرير

ادخال ا

ويمكتا

سلسلة ء

العديدة

2

وقد حملت الحرب العالمية الثانية تطورات جذرية استفادت منها الصحافة العالمية في سرعة الحصول على الاخبار وتداولها واستخدام أحدث الوسائل في إخراج وطباعة الصحف. وقد أهتم الباحثون في هذا الميدان بمتابعة مشكلات الصحافة المعاصرة والتغيرات الفنية والتكنيكية التى طرأت عليها وعملية السباق الرهيب التى تقوم بها أجهزة الصحافة لمتابعة الأحداث وتغطيتها فضلا عن تصيرها وتحليل إتجاهاتها.

ولكن تلاحظ أن تجربة الصحافة الثورية التي انبثقت عن حركة التحرر الوطني في دول العالم الثالث لاتزال إلى الآن بعيدة عن مجال البحث والدراسة . وقد يرجع إحجام الباحثين عن الإقدام على دراسة مثل هذه التجارب الصحفية لعدة أسباب أهمها :

1 - عدم توفر المواد العلمية التي تمكنهم من القيام بإعداد دراسات متكاملة ، وذلك بسبب ضياع هذه المواد في أثناء الثورة أو اختفاء الجهاز الصحفي الذبي كان يقوم بتحريرها إما بالموفاة أو الأعتقال أو النفي .

2 - صعوبة الانتقال إلى المكان أو المنطقة التي صدرت فيها الصحيفة الثورية ومعايشة المناخ الفكري الذي كان بسود الفترة التي صدرت فيها هذه الصحيفة .

وإذا كان أنتماؤنا لهذا العالم المسمى بالعالم الثالث الذى بدأ معركة الصراع من أجل استعادة حقوقه في الإسهام في صنع حضارة العالم يحتم علينا معايشة هذه المرحلة الفاصله والإسهام في صنعها . فإنه أول بنا أن لايقتصر إسهامنا على ماتفرضه علينا متطلبات المرحلة من مشاركة تلقائية ، بل يجب أن نتامل ونتناول بالبحث والدراسة كل ما يحيط بهذه المرحلة وما يدور خلالها من تجارب وإنجازات في مختلف المجالات . . الفكرية والإجتماعية والسياسية والإعلامية .

ودراستنا للتجربة الإعلامية لإحدى ثورات العصر ، لابد أن تتكامل داخل إطارها الفكري والتاريخي حتى تخرج الدراسة في الصورة العلمية المنشودة .

وقد اختار هذا البحث دراسة التجربة الثورية الجزائرية من خلال جهازها الإعلامي الرسمي وهو «صحيفة المجاهد» وذلك لعدة أسباب :

أولا: إن الثورة الجزائرية تعتبر أحد المعالم البارزة في حركة التحرر الوطني في النصف الثاني من القرن العشرين ، لأنها حسمت التردد الذي كان يغلفه حياة الشعوب المضطهده

والمستعمرة ووضعت النقط فوق الحروف بالنسبة لقضية من أخطر قضايا العصر .. وهي قضية إنحسار النفوذ الاستعماري وبدء حركات التحرر الوطني .

ثانيا: إن الثورة الجزائرية أبرزت أحد المعاني الهامة في الحرب الثورية وهي إمكانية هذه المحرب على عزل التفوق المادي للاستعمار وإحلال قوة الانسان الثاثر وتفوقه محل تفوق العامل التكنولوجي . فالشعب الجزائري إستطاع بقوته الذاتية ومن خلال تضحياته اليومية على مدى سبع سنوات أن يثبت حقيقة هامة ، وهي أن الشعوب المتخلفة المضطهدة قادرة بجوعها وبؤسها وتخلفها أن تصمد أمام أحدث أسلحة الفتك والدمار العصرية .

ثالثا: إنها ساهمت في تصدع ركن رئيسي من أركان الاستعمار العالمي ، وعملت على تصفية الامبراطورية الفرنسية في أفريقيا .

وبالنسبة للعالم العربي فهي تعتبر رمزا ليقظة العرب ، فقد استطاعت أن ترد للانسان العربي إعتباره أمام العالم .

ودراسة الثورة الجزائرية من خلال جهازها الإعلامي الرسمي وهو «صحيفة المجاهد» سيترتب عليه نتيجة هامة ، وهي دراسة الثورة من موقعها الأصلي مباشرة وليس من خلال وجهات نظر متباينة أوعن طريق مراجع معينة . فالمجاهد تعتبر وثيقة رئيسية من وثاثق الثورة ، وقد انعكست الثورة على صفحانها بكل أبعادها السياسية والعسكرية والاجتماعية . فهي وثبقة تعكس نضال الشعب الجزائري. في تلك الفترة ، وتمثل في نفس الوقت جزءا من كفاح أبنائه ففي الوقت الذي كان يبذل فيه الجزائريون دماءهم في ميدان القتال كان محرر والمجاهد يقومون بعمل نضالي لايقل أهمية أوخطورة عن الكفاح المسلح. فقد كانوا يواجهون في كل مرحلة من مراحل إصدار المجاهد صعوبات متعددة كانت تصل إلى حد تعرضهم للموت من أجل الإستمرار في إعلان صوت الثورة الجزائرية ، لقد إضطرتهم ظروف الثورة إلى ممارسة نشاطهم خارج الجزائر مما حتم عليهم التحرك بحذر شديد خشية الاصطدام بالأنظمة السائدة . هذا عدا الصعوبات الفنية التي كانوا يواجهونها مثل الطباعة ونقص الورق ونقص المادة الصحفية نفسها . وقد كانت المجاهد توقد بعض محرريها إلى الداخل لتصوير المعارك ونشاط جيش التحرير مما أدى إلى إستشهاد بعضهم في هذه المعارك. وتأتي بعد ذلك معركتهم من أجل إدخال المجاهد إلى الجزائر وخاصة بعد مد الخط الكهر بألي . على الحدود الفرنسية المغربية ويمكننا القول بأن المجاهد تمتل قطعة نابضة من حياة الثورة الجزائرية . فقد عاش محرروها سلسلة من المعارك المتصلة التي تعكس صمود الثورة الجزائرية في ميدان هام من ميادينها العديدة وهو الميدان الإعلامي . ر قار

العالمية حف .

الفنية لمتابعة

الوطني حجام مها:

وذلك در درها

معايشة

أجل

فاصله المرحلة لمرحلة

لارها

للامي

ائثان<sub>ي.</sub> طهده وقد تطلب التصدي لدراسة التجربة الإعلامية في الثورة الجزائرية من خلال الصحيفة الرسمية للثورة وهي صحيفة «المجاهد» توفر عدة أشياء أهمها :

توفر المادة العلمية التي يعتمد عليها البحث وهي تشمل:

1 \_ إعداد الصحيفة نفسها .

2 \_ الوثائق العلمية التي تتيح للبحث استكمال الاطار الفكري والتاريخي المطلوب .

3 \_ الأشخاص الذين عاصروا النشاط الدعائي والأعلامي للثورة الجزائريـة .

4 ـ المراجع التي تلقي أضواء على الصحافة الجزائرية قبل الثورة .

وتتحقيق ذلك كان لابد من تذليل الصعوبات المتعلقة بالمادة العلمية ودراسة المناخ الفكري الذي كان يسود الجزائر في أثناء الثورة ، وكان من الصعب على البحث أن تتوفر له هذه الأشياء أعدة أسباب أهمها :

أولا: صعوبة الحصول على نسخة من المجاهد وخاصة بعد أن تأكدت من معظم المسؤلين في القاهرة سواء من السفارة الجزائرية أو من إدارة انشئون العربية بوزارة الخارجية وجامعة الدول العربية ورئاسة الجمهورية، من عدم وجود نسخة للمجاهد. وعلمت بوجود نسخة وحيدة في مدينة الجزائر في دار المجاهد وغير مصرح بخروجها لأنها النسخة الوحيدة الباقية من أيام الثورة.

ثانيا : صعوبة الحصول عنى الوثائق الإعلامية المطلوبة لاستكمال البحث لأن معظمها تشتت وأندثر نتيجة لظروف النضال في أثناء الثورة . وهناك إحتمال الحصول على القليل الذي تبقى منه مع بعض المناضلين الموجودين حانيا بالجزائر.

ثَالِثًا : تعذر الحصول على مراجع عن الصحافة الجزائرية قبل الثورة بسبب عدم توفر هذه المراجع إلا في مكتبة جامعة باريس وهي غير متوفرة في المكتبة الوطنية بالجزائر لأنها حديثة التكوين ومازالت بصدد استكمال كثير من المجموعات والمؤلفات الخاصة بتاريخ الجزائر.

ولم يكن هناك سوى حل واحد لجميع هذه الصعوبات إذا كان هناك إصرار على إعداد البحث وإخراجه في الصورة العلمية المنشودة له ، وهو السفر إلى الجزائر. وقد تكرم السيد الرئيس هواري بومدين رئيس الجمهورية الجزائرية عندما علم بالموضوع ، فتفضل بتوجيه دعوة لم زيارة الجزائر للحصول على الوثائق المطلوبة والاتصال بالأشخاص الذين لهم علاقة بموضوع البحث ، وقد تمت هذه الزيارة في شهر نوفمبر من العام الماضي ، وقامت الحكومة الجزائرية بتقديم كافة التسهيلات لى من حيث الإقامة والتنقلات وتنظيم اللقاءات مع المناضلين الذين ساهموا في النشاط الإعلامي للثورة .

وقدمت لي دار المجاهد ومحرر وها كل مافي وسعهم لتسهيل مهمتي وذلك بتقديم بعض الصور والوثائق الهامة .

كما تطوعت المكتبة الوطنية بالجزائر مشكورة بتصدير النسخة الوحيدة من المجاهد، على ميكروفيلم .

كذلك قام بعض الأساتذة بجامعة الجزائر بتقديم ماتوصلوا إليه من مواد علمية وأسماء بعض المراجع عن الصحافة الجزائرية قبل الثورة ، وبذلك تم تذليل جانب كبير من العقبات الرئيسية أمام البحث ، وإن كان ذلك لم يمنع من ظهور عقبات أخرى أقل أهمية ، مثل عدم توفر جهاز قارىء في دار الكتب ومكتبة جامعة القاهرة مما إضطرفي إلى الالتجاء إلى مكتبة الجامعة الامر بكية وجامعة الدول العربية للاستعانة بالأجهزة المتوفرة لديهما ..

ولما كان هذا البحث هو الأول من نوعه في موضوعه ، حيث لاتوجد دراسة سابقة يستطيع أن يستند إليها كمرجع فضلا عن ندرة المراجع الخاصة بالصحافة الجزائرية .. نذلك فإنه يتميز بشيئين أساسيين :

الأول : أنه أعتمد على دراسة مواد الصحيفة ذاتها وتابع التطورات التي طرأت عليها من حيث المواد المنشورة أوشكل الصحيفة .

والثاني : أنه أعتمد على أقوال المناضلين الذين عاصرو انشأة المجاهد وتطوراتها والصعوبات التي واجهتها .

وقد قسم البحث دراسة هذا الوضوع إلى :

أولاً : تمهيد بتناول المناخ الفكري والسياسي الذي كان يسود الجزائر قبل الثورة ، أي منذ الغزو الفرنسي للجزائر سنة 1830 حتى سنة 1954 .

ثانيا : أربعة أبواب وخاتمة .. ويضم الباب الأول فصلين :

# \_ الفصل الأول:

يتناول تاريخ الصحافة الجزائرية قبل الثورة وبشمل :

1 \_ الصحافة الناطقة بالعربية .

2 ـ الصحافة الناطقة بالفرنسية .

وينقسم هذا الفصل من الناحية التاريخية إلى ثلاث فترات :

1 ــ الفنرة التي تبدأ من بدء الاحتلال الفرنسي حتى إنتهاء الحرب العالمية الأولى .

اصحنا

الطلوب. جزائرينة .

امة المناخ نوفرانه هذه

المعة الدول مخة وحيدة ية من أيام

هم المؤلين

ان معظمها على القليل

ء توفر هذه

أنها حديثة

الجزائر . على إعداد يد الرئيس وحيم دعوة قة بموضوع

ة الجزائرية ملين الذين \_5

\_6

ويتا

\_ 1

الفصل ا

و<u>۔</u>۔و 1 \_ د

= \_ 2

الفصل ١١

القصا ال

الفصل الخ

ويندوب

- - 1

-1-1

F \_ 1

الفصل

3 ـ فترة مابعد الحرب العالمية الثانية .

# الفصل الثاني

ويتناول الجوانب الإعلامية للثورة الجزائرية ويشتمل على :

1 \_ الصحافة

2 \_ الإذاعة

3 \_ مكانب الإعلام

4 \_ وكالة الأنباء المانياء الم

5 \_ السينما \_

6 \_ الاسطوانات

كما يتضمن تحليلا لدور أجهزة الاعلام في خدمة القضية الجزائرية .

الباب الثاني : يضم ثمانية فصول :

# الفصل الأول:

ويتناول الخط السياسي والفكري للمجاهد والافتتاحيات .

# الفصل الثاني :

ويتناول أهم القضايا التي عالجتها المجاهد وهي : الثورة الجزائرية وتشمل على :

1 ــ أجهزة الثورة .

2 \_ مشاكل الثورة .

3 ـ دور التنظيمات الشعبية في الثورة .

4 ـ الجانب الديني في الثورة .

5 \_ الجانب الدولي للثورة .

6 ــ المفاوضات والاستقلال .

# الفصل الثالث:

ويتناول السياسة الفرنسية ويشتمل على تحليل :

1 ــ لموقف الحكومات الفرنسية من الثورة .

2 \_ الجيش الفرنسي ﴿

3 \_ الشعب الفرنسي .

4 ــ الأوربيون في الْجزائر .

5 ــ أثر الحرب الجزائرية على فرنسا .

6 ـ الدعاية الفرنسية .

# الفصل الرابع:

ويتناول قضايا العالم الثالث وهي :

1 ــ الدول الأفريقية وموقفها من الثورة الجزائرية .

2 \_ الدول الآسيوية وموقفها من الثورة الجزائرية .

# الفصل الخامس:

ويتناول الدول العربية وهي :

1 ـ دول المغرب العربي .

2 ـ دول المشرق العربي

# الفصل السادس:

ويتناول المعسكر الاشتراكي .

1 ــ الصين الشعبية .

2 \_ الاتحاد السوفيتي .

3 \_ يوغسلافيا .

# الفصل السابع:

وتشمل على :

ويتناول الاستعمار العالمي ، ويشمل : ﴿ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللّ

1 \_ الحلف الأطلسي .

2 ـ الولايات المتحدة الأمريكية .

## الفصل الثامن:

ويتناول الصحافة العالمية وتشمل :

ا \_ الصحافة الأوربية .

2 \_ الصحافة العربية .

« الباب الثالث ويضم فصلين :

# الفصل الأول :

يتناول فن التحرير الصحفي في المجاهد ويشمل :

1 \_ فن الخبر .

2 \_ فن المقال .

3 \_ فن التقرير الصحفي .

4 \_ النداءات والبلاغات .

5 \_ الإعلانات .

# الفصل الثاني :

ويتناول فن الأخراج الصحفي في المجاهد .

1 ـ بالنسبة للرأى العام الجزائري .

2 \_ الرأى العام العربي والعالمي .

تم الخاتمة . وتتناول نتائج ظهور المجاهد :

1 ـ من الناحية السياسية .

2 \_ الناحية الصحفية .

و في النهاية أرجو أن يكون هذا البحث بداية لمزيد من الدراسات عن التجارب الثورية المجديدة في مجال الاعلام والصحافة . كما أرجو أن يفتح هذا البحث الطريق أمام الباحثين لدراسة وتقييم الثورة الجزائرية التي مازالت مكتبتنا العربية تفتقر إلى دراسات علمية عنها وعن التغيرات العميقة التي أحدثتها في المنطقة العربية ، بل و في العالم الثالث كله .

- =

الحقاق

ولا أزعم لنفسي أننى وصلت بهذا البحث إلى المستوى العالمي المنشود ، ولكسني أتطلع بكثير من الامل إلى جهود الذين سيأتين من بعدي لأكمال الطريق الذي بدأته .

# والمعالم المعادل المهيد المعادلة المعاد

ودفعي وادالوكا خوالا يالها قويبا الونايق كالتوا

# المناخ الفكرى والساسي المناخ الفكرى والساسي الذي كان يسود الجزائر قبل النورة :

لقد كان من أهم الأهداف التي حرص عليها الاستعمار الفرنسي للجزائر منذ بدء غزوه لها عام 1830 ، العمل على محو الخصائص القومية والحضارية للشعب الجزائري تمهيدا لادماجها نهائياً في الوطن الفرنسي .

وقد بدأت فرنسا منذ ذلك الحين تنفيذ خطة طويلة المدى تهدف إلى تدمير المجتمع الإسلامي الذي كان قائما قبل سنة 1830 ونجحت فعلا في القضاء على المراكز الثقافية المزدهرة في الجزائر منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر كذلك أغلقت نحوا من ألف مدرسة إبتدائية وثانوية وعالية كانت موجودة في الجزائر قبل الغزو ، وقد أشار إلى ذلك المؤرخ الفرنسي «بولار» الذي ألقى مسئولية تأخر الجزائر في القرن العشرين على فرنسا إذ قال : (لقد أشاع دخول الفرنسيين في الأوساط العلمية والأدبية إضطرابا شديدا ، فهجر معظم الأساتذة الكبار مراكزهم ولقد كان يقدر عدد الطلاب قبل سنة 1830 بمائة وخمسين ألف طالب أويزيد وعلى أية حال فلم ينج من المدارس القديمة سوى عدد قلبل من المدارس الصغيرة القلبلة الأهمية ، وحرمت أجيال عديدة من التعليم) (1).

ب الثورية الباحثين لمية عنها

ى أتطلع

<sup>(1)</sup> د . محمود قاسم \_ الامام عبد الحميد بن باديس \_ دار المعارف بمصر \_ سنة 1967 ص 8

وكانت فرنسا لا تسمح بفتح مدرسة قرآنية إلا بعد الحصول على رخصة من عامل العمالة أو قائد الفيلق العسكرى ، ويشترط أن يقتصر التنديس على حفظ القرآن لاغير مع عدم التعرض لتفسير آياته ، وكان محظوراً دراسة التاريخ العربي أو جغرافية الجزائر أو البلاد العربية والأدب العربي والرياضيات (2) . . .

هذه هي السياسة التي فرضتها فرنسا على الجزائر بعد سنة 1847 ـ أي بعد إنتهاء حركة المقاومة المنظمة بقيادة الأمير عبد القادر \_ وهي العمل على تدمير المجتمع الاسلامي الذي كان قائماً في البلاد قبل سنة 1830 ، وقد تركت هذه المرحلة آثارا عميقة في الاقتصاد المحلي والتركيب الاجتماعي للسكان . فقد إختفت الطبقة الحاكمة من الأقلية التركية وتشتت الطبقة الوسطى العربية التي كانت تعيش في المدن وصادر الفرنسيون أملاك الوقف وأراضي المشاع وقضوا على كيان الفلاحين من أبناء الشعب الجزائري في الأرياف . ويعزو بعض الكتاب تأخر ظهور الفكرة القومية في الجزائر إلى هذا التدهور الذي أصاب أركان المجتمع الجزائري القديم . كما أن محاولات الإستعمار لتحطيم الثقافة الوطنية كانت من أكبر العوائق التي واجهت نمو الحركة القومية الجزائرية (3) .

وقد إنحصرت الخطة الفرنسية لعزل الجزائر عن جذورها القومية في أسلوبين واضحين :

الأول: القضاء على اللغة العربية بإلغائها من أنظمة التعليم وتحويل الدراسات كلها إلى العلوم الغربية وتاريخ فرنسا واحلال اللغة الفرنسية محل اللغة العربية في التعليم والمعاملات الرسمية والصحافة. وقد وضعت فرنسا خطة مدروسة نفذتها على مراحل لإحلال المدارس الفرنسية ومدارس الإرساليات محل المدارس العربية أما بالنسبة للصحافة المجزائرية الناطقة بالعربية فقد حرصت السلطات الفرنسية على مطاردتها وإتهامها بالقيام بدعاية ضد فرنسا . بينما كانت تمنح للصحافة الناطقة بالفرنسية ، سواء كانت صحافة رسمية أو صحافة المعمرين الأوربيين ، سلطات وحريات واسعة . وكانت فرنسا تهدف من ذلك إلى القضاء على اللسان سلطات وحريات واسعة . وكانت فرنسا تهدف من ذلك إلى القضاء على اللسان

<sup>(2)</sup> المصدر السابق ص 9

<sup>(3)</sup> صلاح العقاد \_ الجزائر العاصرة معهد الدراسات العربية \_ القاهرة \_ سنة 1963 ص 26

العربي في الجزائر وخلق طبقة من المثقفين بالفرنسية يؤمنون بحضارة الغرب . وتأهيلهم للسيطرة على الشعب الجزائري عن طريق الأحزاب والصحافة والتمثيل النيابي (4) .

الثاني : التدخل في الدين الإسلامي :

وقد اعتدى الاستعمار الفرنسي على الدين الإسلامي وهو دين الأغلبية الساحقة من سكان الجزائر ، فصادر أملاك الحبوس وهي تشكل ثروة شعبية هائلة بالرغم من كونها غير قابلة للانتقال من الوجهة الدينية والقانونية ، كما حول عددا من المساجد كانت من مفاخر الفن الإسلامي إلى كنائس . في حين هدم مئات المساجد الأخرى . وتدخلت الحكومة الفرنسية في تعيين أئمة وخطباء المساجد وفرضت رقابة على الخطب . بل وأصبحت تشرف على الحج . هذا عدا ماقامت به السلطات الفرنسية بالنسبة للقضاء الإسلامي ، فأغلقت معظم المحاكم الإسلامية في قسنطينة ووهران بالنسبة للقضاء الإسلامي ، فأغلقت معظم المحاكم الإسلامية في قسنطينة ووهران ومنطقة القبائل ، وأقامت محاكم أخرى تحت إشرافها المباشر (5) .

وقد اشتد الصراع بين الاستعمار الفرنسي والشعب الجزائري ، وقاوم الجزائريون الغز و الفكري الفرنسي ولم يتأثر به سوى قطاعات البورجوازية الجزائرية . أما السواد الاعظم من الشعب الجزائري في الريف وفي الأحياء الشعبية بالمدن فقد ظل محافظا على تراثه في اللغة العربية والدين الإسلامي بالرغم من قلة إمكانياته وضعف موارده .

وُقد مرت المقاومة الجزائرية بثلاث مراحل :

المرحلة الأولى: وتمثل المقاومة التلقائية للشعب الجزائري وقد اتخذت شكلا سلبياً. ففد كانت المبادرة التلقائية الأولى من جانب الشعب الجزائري إزاء المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لتجريده من مقوماته الحضارية والدينية ، هي مقاطعة المجزائريين للمؤثرات الفرنسية في الثقافة واللغة والآداب وإنز واؤهم على أنفسهم مفضلين أن يبقوا على وسائلهم البدائية في تعلم اللغة والدين على أن يلقوا ويصبحوا في أسلوبين

الدراسات

لغة العربية وسة نفذتها العربية . العربية . ت الفرنسية والمحافة وربيين ،

على اللمان

 <sup>(4)</sup> أنور الجندي \_ والثقافة المعاصرة في المغرب العربي \_ وزارة الثقافة \_ المقاهرة \_ 1965 ص

<sup>(5)</sup> إبراهيم كبه ـ أضواء على القضية الجزائرية ـ بغداد ـ 1956 ـ ص : 78 .

مجردين من كل شعار قومي (6) وبذلك احتفظت اللغة العربية بوجودها يغذيها تحفيظ القرآن وتعليم التشريع ، ولكنها ظلت على حالتها الأولى لم تتطور مما جعلها أداة سلبية في حياة الشعب اليومية . ويرجع هذا إلى جمود القائمين عليها في الزوايا والبيوت الخيريه وقد ظل الاستعمار الفرنسي مطمئنا إلى هذا الوضع حتى بداية القرن العشرين \_ إذ لم يعد يخشى من تأثيرها السياسي على الشعب (7) .

ال

وت

الفر

الظ

فكر

1

ي ۽

الموحلة الثانية: وتبدأ بظهور الحركة الاصلاحية بزعامة الشيخ عبد الحميد بن باديس في أوائل العشرينات من هذا القرن. ويعتبر ظهور هذه الحركة ممثلة في جمعية العلماء بمثابة ردفعل حتمي لسياسة المسخ والتشويه التي اتبعها الاستعمار الفرنسي لتدمير الأسس القومية والحضارية للمجتمع الجزائري: وقد تصدى الشيخ عبد الحميد بن باديس لهذا العمل الكبير وتولى مسئولية بناء المدرسة العربية في الجزائر. وتعاون معه مجموعة من رجال الفكر الجزائري البارزين أمثال الشيخ الطبب العقبي ومحمد البشير الإبراهيمي وأحمد توفيق المدني على إخراج جمعية العلماء إلى الوجود في مايوسنة 1931، وذلك من أجل بعث التراث الديني والثقافي للشعب الجزائري بوسائل عصرية متطورة وقد شاركت جمعية العلماء في بعث التراث العربي وبناء النهضة الفكرية الحديثة بالجزائر عن طريق ثلاث وسائل:

1 \_ الوعظ والارشاد في المساجد :

2 \_ فتح المدارس القرآنية:

وقد استطاعت جمعية العلماء رغم مقاومة الاستعمار الفرنسي لها أن تنشيء 200 مدرسة تخرج منها نحو أربعة آلاف مدرس وكانت تضم نحو 50 ألف طالب . 3 \_ الصحافة :

وقد أصدرت جمعية العلماء مجموعة من الصحف التي لعبت دوراً بارزاً في تطور الصحافة العربية بالجزائر ، وهي صحف البصائر والمنتقد والشهاب والاصلاح .

<sup>(6)</sup> أنور الجندي \_ ص : 237 ج

<sup>(7)</sup> المصدر السابق . 🚅 🚛

وقد استطاعت مدارس جمعية العلماء مع صحافتها أن تعيد للغة العربية كيانها من جديد ، وأن تنشىء جيلا جديدا من الكتاب والشعراء يؤمن بضرورة تحرير الجزائر (8).

المرحلة الثالثة : وهى مرحلة النضال السياسى وكان على الحركة الوطنية المجزائرية أن تكسب خلال هذه المرحلة معركة القومية الجزائرية وأن تصل إلى أن الأمة الجزائرية حقيقة تاريخية قائمة لم يفلح الاستعمار الفرنسى في القضاء عليها .

وقد تبلور الصراع بين الشعب الجزائري والاستعمار الفرنسي في تلك الفترة وتحدد في ثلاثة إنجاهات رئيسية هي :

1 \_ إتجاه يساري : وكانت تمثله جمعية نجم شمال أفريقبا التى نشأت في أوساط الطبقة العاملة الجزائرية في فرنسا سنة 1925 ، وهي أول حزب وطني بطالب بالاستقلال التام . وقد تعرضت لكثير من الاضطهاد من جانب السلطات الفرنسية وحلت سنة 1929 ، ولكنها استمرت تعمل في الخفاء حتى عادت إلى الظهور مرة أخرى سنة 1933 . وقد دخلت نجم شمال أفريقيا في صراع مع تبارات فكرية متعددة وخاصة مع الحزب الشيوعي الفرنسي الجزائري ، وكذلك كتلة المنتخبين المسلمين الذين يمثلون أنصار الادماج التام ، وقد أسفر هذا الصراع عن نتيجتين هامتين :

الأولى: تخلى كثير من الجزائريين عن ارتباطاتهم الشيوعية تأبيدا للموقف الوطني الذي اتخذته جمعية النجم والثانية: حل جمعية النجم سنة 1937. ثم تلى ذلك تأسيس مصالي الحاج لحزب الشعب الجزائري الذي يرجع إليه الفضل في انه حسم النزعة الاصلاحية وأحس بإستحالة أى تسوية للمشكلة الجزائرية في إطار السيادة الفرنسية، وقد تم حل حزب الشعب بعد قيام الحرب العالمية الثانية، ومنذ ذلك الحين شرع يعمل سرا (9).

2 \_ الاتجاه الوسط : وتمثلة جمعية العلماء التي اهتمت بأبراز معالم القومية المجزائرية من تاريخ قومي ولغة عربية وثقافة اسلامية وهي بذلك تلتقبي مع جمعية

نبى

ئري

بارزا

<sup>(8)</sup> د . محمود قاسم ـ ص : 11 ، 12 .

<sup>(9)</sup> جبرار شاليان \_ مصاعب الاشتراكية أي الجزائر \_ مترجم \_ بيروت 1966 \_ 57 .

نجم شمال أفريقيا في تمسكها بالقومية الجزائرية ولكنها تختلف عنها في أنها لم تطالب بأكثر من الاستقلال الذاتي فقط ولم يكن من الممكن أن تظل جمعية العلماء بعيدة عن غليان الحركة الوطنية الجزائرية ، في فترة مابين الحربين ، فقد أدى تدخل الاستعمار الفرنسي في كل شأن من شئون الجزائر إلى خروج جمعية العلماء عن يرنامجها الاصلاحي المحض وخوض المعركة السياسية وخاصة معركة الإدماج : فنجد الشيخ بن باديس يرد على فرحات عباس الذي أنكر وجود الأمة الجزائرية فيقول :

« أننا نرى أن الأمة الجزائرية موجودة ومكونة على مثال ماتكونت به سائر أمم الأرض ، وهذه الأمة الجزائرية موجودة وهي ليست فرنسا ولاتريد أن تصبح فرنسا » (10) .

3 – الاتجاه اليسيني : ويضم هذا التيار النخبة التي تفرنست فكريا واجتماعيا وقنعت بالاصلاحات الفرنسية الجزائرية وتطالب بمساواتها بالفرنسيين . وقد لعبت هذه النخبة دورا كبيرا في تعويق الحركة الوطنية الجزائرية .

وقد اشتد الصراع بين الحركة الوطنية الجزائرية والاستعمار الفرنسي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وأصبح من العسير عليها التعبير عن نفسها بالوسائل القانونية والشرعية عن طريق الانتخابات أو وسائل الصحافة والنشر بل أن المظاهرات السلمية الوحيدة التي قام بها الوطنيون الجزائريون مطالبين بتحقيق الوعود المقطوعة لهم في أثناء الحرب ، أدت إلى إستشهاد 45 ألف جزائري في مذابح قسنطينة الشهيرة (مايو 1945) ، وزج جميع زعماء الحركة الوطنية في السجون وبعد خر وجهم من السجن في نهاية عام 1946 ، أسس فرحات عباس (حزب أنصار البيان الجزائري) ، كما أنشأ مصالي الحاج (حركة انتصار الحربات الديمقراطية) . وئم يضيفا هذان الحزبان إلى الحركة الوطنية الجزائرية سوى مزيد من الأدنة على إفلاس النضال السياسي وعجزه عن تحقيق استقلال الجزائر (11) .

<sup>(10)</sup> علال انفاسي \_ محاضرات عن المغرب \_ القاهرة \_ 1955 ص 91

<sup>(11)</sup> جيرار شاليان \_ ص 61

وقد أدت الأزمة التي وقعت بين مصالى الحاج وبين اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديموقراطية سنة 1953 إلى تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل التي تولت التنظيم والأعداد للكفاح المسلح وأخرجت الحركة الوطنية الجزائرية من الجمود ، وذلك في الوقت الذي كان يعتقد فيه الاستعمار الفرنسي أن الحركة الوطنية في تقهقر.

ها لم لعلماء لدخل ع عن ج :

سائر صبح

مهاعيا لعيث

> وسائل هرات نطوعة مطينة وجهم

اليان ية) . الأدلة

. (1

والمراجع المتعارض المراجع المتعارض والمتعارض و

الباب الأول

تضم ح والثقاقة تكون ي الفرنسية وعسكر تاریخ (برید ا وصناعة العام ال المحقة والصورا الدة 3 أم

# الفصل الأول تاريخ الصحافة الجزائرية منذ بدء الاحتلال الفرنسي

وخدالك والمرازد والمتراز الرمسيل المتأرفة فلفدو وميسرت بسيوريون طور

حرصت الحكومة الفرنسية عندما أعدت العدة لغزو الجزائر سنة 1830 أن تضم حملتها العسكرية بالاضافة إلى خبراء الحرب والمقاتلين بعض رجال الاعلام والثقافة لاستخدامهم في ميادين اختصاصهم ، خاصة وأنها قررت إصدار صحيفة م تكون بمثابة الناطق الرسمي للاستعمار الفرنسي في الجزائر وقد أصدرت الحملة الفرنسية أول صحيفة في الجزائر باسم (بريد الجزائر جريدة سياسية وتاريخية وعسكرية (1) صدر العدد الأول منها في أول يوليو سنة 1830 رغم أنه كان يحمل تاريخ 25 يونيو ، وصدر العدد الثاني والأخبر في 5 يوليو 1830 وتعتبر صحيفة ناريخ 25 يونيو ، وصدر العدد الثاني والأخبر في 5 يوليو 1830 وتعتبر صحيفة (بريد الجزائر) أول تجربة صحفية في شمال افريقيا حيث عرف لأول مرة آلة الطباعة وصناعة الصحافة ، وقد كان لهذه التجربة نتائجها الهامة فيما بعد بالنسبة للرأي انعام الجزائري .

<sup>(1)</sup> جاء في الرسالة التي بعث بها قائد الحملة الفرنسية في الجزائر إلى الأمير بولينياك كي يوضع له منهاج الصحيفة وأهدافها: (جريدتنا لن تصدر في طولون أو مارسيليا أو باريس ولكنها ستصدر وتكتب وتطبع في أفريقيا وسترسل إلى قرائنا من ميدان القتال و بذلك ستحمل الحقائق المحلية التي ستمنحها طابعا خاصا. وسنشتمل على وسترسل إلى قرائنا من ميدان القتال و بذلك ستحمل المعارك 2 - تصوير تاريخي للأماكن مؤيدة بالوثائق أولصور. 3 - معلومات دقيقة عن الفوائد الزراعة والتجاربة للمنطقة 4 - مقالات ومنوعات عن طرائف المحياة والصور. 3 - معلومات دقيقة عن الفوائد الزراعة والتجاربة للمنطقة 4 مرتبن في الأسبوع والاشتراك لفونها 15 فرنكا المدة 3 أشهر و 18 فرنكا للخارج)

### المرشد الجزائري :

بعد توقف صحيفة (بريد الجزائر) اعتمدت سلطات الاحتلال في نشر قراراتها وتعليماتها إلى الشعب الجزائري على النشرات العامه أو ماعرف (بالمعلقات العامة) إلى أن ظهرت جريدة (المرشد الجزائري في 27 يناير سنة 1832 وتخصصت في نشر قرارت القيادة العامة البخاصة بمقاطعة الجزائر أما مقاطعتي عنابة ووهران فاستمرت المعلقات العامة فبهما كنشرة رسمية لابلاغ القرارات. وكان عنوانها بالفرنسية Menitour Algérieu وبالعربية (ورقة خيور الجزائر) وتصدر أسبوعيا في أربع صفحات وكان حجمها ( Tabloil ) أي نصفي ، وقدجاء في قرار اصدارها أنها لن تنشر المقالات السياسية الخاصة بالحكومة أو الإدارة في الجزائر ، بل ستنشر فقط قوانين المملكة الفرنسية وبلاغات واعلانات قيادة جيش الاحتلال ، أما التعليمات الموجهة للجزائرين والتي كانت تكتبها الجريدة باللغة العربية فقد تميزت بالركاكة وكانت تنقل من الصحف الفرنسية بعض المقالات التي تدافع عن احتلال الجزائر ، كما تابعت كل مايكتب في الصحافة الفرنسية عن الجزائر ، وكانت ترد بعنف على كل من يهاجم احتلال الجزائر وذلك تحت عنوان ثابت (معرض الصحافة) (2) وقد استمرت هذه الصحيفة في الصدور أكثر من خمسين سنة وقد خدمت الاستعمار الفرنسي وسايرت مراحله المختلفة وقامت بدورها في تشويش الرأي العام الجزائري وخاصة أثناء فترة المقاومة الأولى ، اذ أنها لم تجد أمامها من ينفد كتاباتها أويوازن تأثيرها السيء على الشعب الجزائري .

أما الصحيفة الاستعمارية الثالثة في الجزائر فقد كانت تسمى (النشرة الرسمية لعقود الحكومة) وقد صدر العدد الأول منها في 20 أكتوبر سنة 1834 وكان الهدف من تأسيسها هو ضبط الطريقة التي تنشر بها القرارات سواء من طرف الوالي العام أو المصالح الاخرى التي تنسق إدارة البلاد) وقد أصبحت القرارات الرسمية تنشر في هذه النشرة الرسمية باستمرار حتى عام 1858 حيث تغير اسمها إلى النشرة الرسمية للجزائر والمستعمرات) واستمرت هكذا حتى سنة 1861 ثم صدرت

<sup>(2)</sup> مجلة الجيش ــ العدد الصادر في ديسمبر 1967 ص 35 ــ الجزائر

بعد ذلك بعنوان (النشرة الرسمية للحكومة العامة) واستمرت تصدر بهذا العنوان حوالى 66 عاما . وهي جريدة أسبوعية مقسمة إلى ثلاث أجزاء جزء مخصص للقوانين والقرارات وجزء للمراسيم والنصوص المختلفة ، والجزء الثالث مخصصا للنصوص العربية . وقد استمرت جريدة المرشد الجزائري تقوم بمهمتها جنبا إلى جنب مع هذه النشرة الرسمية إلى أن ظهرت جريدة (المبش) التي احتلت في المستوى الرسمي الدرجة الثانية بعد هذه النشرة (3) .

### جريدة المبشر:

أدركت سلطات الاحتلال الفرنسي ضرورة إصدار جربدة باللغة العربية (لنشر المعلومات والتعليمات الموجهة بشكل خاص إلى الأهالي الجزائريين) لكي تكون واسطة للتفاهم مع السكان المسلمين وتستطيع فرنسا من خلالها التأثير على الرأي العام الجزائري وترجع أول محاولة في هذا الصدد إلى سنة 1847 عندما حاول الجنرإل ديماس انشاء هذه الصحيفة في مدينة الجزائر بعنوان المبشر (وارد الأخبار من جميع الأقطار) وكان أول عدد يحمل تاريخ 5 شوال سنة 1265، متنشر الاوامر والتعليمات التي سيصدرها الرؤساء وأمراء المقاطعات إلى الموظفين كما ستنقل إلى الاهالي الجزائريين تعليمات الحكومة الفرنسية وعلاوة على ذلك فان الملك لويس فيليب يريد أن تحوي هذه الجريدة المسماة المبشر قدرا من الاخبار والمعلومات المفيدة ، وذلك لرفع المستوى الثقافي للسكان المسلمين (4) . . .

وكانت المبشر تصدر في أربع صفحات بحجم صغير ، وكانت النسخة العربية تعتبر ترجمة تقريبية ركيكة للنص الفرنسي من الصحيفة ، وليس لها قيمة تقريبا من الناحية الصحفية ، كما أن الجزائريين الذين ساهموا في تحريرها لم يكونوا على قدر من الثقافة الادبية (5) ولكن هذه التجربة رغم ماكانت تحمله من عيوب وثغرات يمكننا أن تلمح فيها بعض الجوانب الإيجابية .

ـ تاريخ الصحافة العربية ــ بيروت 1962 .

رازاتها العامة) ت في وهران عنوانها وتصدر قدجاء

يريدة بعض بحافة الجزائر

الإدارة

قيادة

مراحله المقاومة الترب

سحيفة

لرسمية الهادف الوالي لرسمية

عا إلى

يبدرت

<sup>(3)</sup> مجلة الجيش \_ عدد يناير 1968 \_ ص 25 \_ الجزائر

<sup>(4) —</sup> Merad Ali, la formation de presse musulmane en algérie, ibla, N 103, l'institut de belles lettres arabos, Tunis, 1964. P. 31.

<sup>(5)</sup> أديب مروه ـ تاريخ الصحافة العربية ـ بيروت 1962 ـ ص : 395 ،

أولا: أن هذه المحاولة من جانب الحكومة الفرنسية كان لها مثيلاتها في الدول الإسلامية (تركيا ومصر) حيث كانت تصدر في مصر صحيفة (الوقائع المصرية) التي أسسها محمد علي سنة 1828 ، وتصدر في تركيا جريدتها الرسمية (المرشد العثماني) التي أسسها السلطان محمود الثاني سنة 1831 .

ثانيا: أن هذه الجريدة تحوى إلى جانب التعليمات الرسمية والقوانين ، بعض المعلومات والجوانب التثقيفية فهى ليست جريدة للدعاية الاستعمارية فقط ، بل تشمل أيضا أفكارا ومعلومات عامة لرفع مستوى الجزائريين وإحاطتهم علما يجري من تطورات في مجالات العلوم والفنون .

ولاشك أن تجربة إصدار جريدة المبشركانت لها فوائدها بالنسبة للجزأئريين إذقر بتهم من مشاكل عصرهم ومن مشاكل الفن الصحفي وخاصة بالنسبة للأغلبية المجزائرية التي كان من الصعب عليها الاستفادة من الصحافة الفرنسية المقصورة على الاقلية الجزائرية التي نجيد الفرنسية .

ولم تصدر بعد المبسر أية صحيفة أخرى باللغة العربية حتى نهاية القرن التاسع عشر ، حينما أصدر إدوار دجسلين وهو فرنسى مستشرق جريدة (النصيح) عام 1899 ، ولكنها لم تستمر أكثر من عدة أشهر ، وكذلك جريدة (الأخبار)

التي أصدرها الفرنسي المستشرف فيكتور ماروكان سنة 1902 وكان شأنها شأن النصيح إذ توقفت بعد عدة أشهر ولم تترك أثرا ذابال بالنسبة للرأي العام الجزائري (6).

# صحافة المعمرين الأوربيين في الجزائر

ظلت صحافة المعمرين الأوربيين بالجزائر ذات طابع متواضع حتى سنة 1848 ، وقد أثرت عليها بعض أحداث العصر مثل ثورة الأمير عبد القادر (7 ديسمبر سنة 1847) وإعلان الجمهورية الفرنسية (23 فبراير سنة 1848) فقد تركت هذه الأحداث آثارها على الحياة السياسية الأقلية الأوربية بالجزائر وبالتالى

حتى الح وقد

على الص

الأوربية كان لكل

بعض قري

وقد

سلطات من خلال

هذه الح وخاصة ال

عن مطالب

بمهارة وذ

للنشر ولتو

تمثل الحقیقیة ا عامة علی

من الفرن تلقوا تعليم

وكان الصحف

<sup>(6)</sup> أدبب مروه \_ الصحافة العربية ص : 396 ،

على الصحافة الناطقة باسم هذه الأقلية التي لم تلبث أن أخذت في النمو والاتساع حتى الحرب العالمية الأولى .

وقد شهدت العاصمة الجزائرية كثيرا من الصحف الناطقة باسم الأقلية الأوربية (12 صحيفة يوميه وأسبوعية ومجلات شهرية) وكذلك وهران وقسنطينة ، كان لكل منهما صحفها الأخبارية وصحف الرأى ، كما أن المدن الداخلية وكذلك بعض قرى المعمرين كانت لها نشراتها وصحفها الخاصة .

وقد استطاعت هذه الصحافة بما كانت تتمتع به من حريات وما تمارسه من سلطات أن تفتح ثغرة في جدار الخرافة الخاصة بقوة فرنسا التي لاتقهر ، وذلك من خلال النقد الذي كانت توجهه هذه الصحف إلى السياسة الفرنسية وقد انعكست هذه الحرية التي كانت تمارسها صحف المعمرين على المثقفين الجزائريين وخاصة الذين ترعرعوا في المدرسة الفرنسية فأدركوا أهمية الدفاع عن حقوقهم والتعبير عن مطالبهم اسوة بالأقلية الأوربية التي استطاعت استخدام حقها في هذا الميدان بمهارة وذكاء . كما اقتنع المثقفون الجزائريون بأهمية الصحافة كوسيلة فعالة بمهارة وذكاء . كما اقتنع المثقفون الجزائريون بأهمية الصحافة كوسيلة فعالة المنشر ولتوصيل مشاكلهم ومطالبهم إلى المسؤولين في الحكومة الفرنسية (7) .

# بداية الصحافة الجزائرية المسلمة : المساحات

تمثل الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى (1900 \_ 1914) البداية الحقيقية للصحافة الجزائرية وقبل أن نتناولها بالتفصيل لابد من أن نلقي أولا نظرة عامة على وضع الفئة المثقفة من الجزائريين في الفترة الممتدة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين . وقد تكونت هذه الفئة من الذين تلقوا تعليمهم في المدارس الفرنسية (التي تأسست سنة 1850) .

وكان أغلبية الذين يتقنون اللغتين العربية والفرنسية يعملون كمحررين في الصحف مثل صحيفتي الميشر والإخبار.

<sup>(7)</sup> Mesad Ali p. 15

ومن الأحداث السياسية البارزة التي ساعدت على يقظة للمثقفين الجزائريين في نهاية القرن التاسع عشر ، هو وصول اللجنة البرلمانية إلى الجزائر سنة 1881 ، برئاسة جوليوس فيرى ، لدراسة المسألة الجزائرية ، وقد خلفت هذه اللجنة مناخا فكريا لم يكن قائما من قبل ، كما أكتشفت من بين المثقفين الجزائريين كثيرين يمتازون بموهبة التعبير والدفاع عن القضية الجزائرية ، وقد أتاحت لهم الفرصة لايصال آرائهم في المسألة الوطنية إلى الدوائر الفرنسية الرسمية .

وبضاف إلى ذلك عامل آخركان له تأثيره الواضح في يقظة المتقفين الجزائرين وهو تدهور حالة المسلمين الجزائريين إقتصاديا وسياسيا ، في تلك الفترة التي استقرت فيها الأمور للمعمريين وأصبحوا يتحكمون في مصادر الثروة الرئيسية في الجزائر.

وقد شهدت الفترة من 1900 \_ 1911 صنور أول صحيفتين جزائريتين هما جريدة المغرب التي صدرت في الجزائر العاصمة من 1903 \_ 1913 ، وكانت تصدر مرتين في الاسبوع وقد قال عنها الشيخ محمد عبده (أنها رغم عيوبها تمثل بالنسبة للجزائريين شعاعا مضيئا نظرا لأنهم كانوا محرومين من الصحف التي تنطق باسمهم وبلغتهم القومية) ، أما الجريدة الأخرى فهي (الصباح) التي أصدرها العربي فخار باللغتين العربية والفرنسية 1904 \_ 1905 بمدينة وهران (8) .

وقد صدرت في الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى من 1912 \_ 1914 أربع صحف كانت تعبر باللغتين العربية والفرنسية عن بعض إنجاهات الرأى العام الجزائري وهي حسب ترتيب صدورها . :

1 ـ جريدة (الإسلام) وكانت تصدر في الجزائر العاصمة ، يرأس تحريرها صادق دندن بالاشتراك مع عز الدين القلال وأستمرت تصدر باللغتين العربية والفرنسية من 1912 حتى 1914 ، ثم باللغة الفرنسية وحدها حتى 1914 .

حتى 1912 -

الجرائرين الم

حتى 1914 ...

حنى 1915 ــــ

الذي بعنبر من أ

نجد أن الجد

الح ب الامل

الفكرية للحالة

الإجاري لمحا

ناحية الشرق \_

ثانيا: الريارة ا

عاملا حاسب و إنجاه إصلاح م

ثالثا وأخيرا

78 - N.

وعندتحا

3 \_ 3

موجهة للجزائرين (فرنسا الإسلامية) الصحف في ذلك

<sup>(9)</sup> أديب مروه \_ و

<sup>(8) —</sup> Op. cit, 16.

2\_ جريدة الحق الوهراني صدرت باللغة العربية في مدينة وهران من 1911 حتى 1912 ، وهي صحيفة سياسية أسبوعية تعتبر لسان حال الدفاع عن مصالح الجزائر بين المسلمين .

3 ــ ذو الفقار (سيف الاسلام) وقد صدرت في الجزائر العاصمة من 1913
 حتى 1914 ، وكانت تتبنى فلسفة محمد عبده الاصلاحية .

4 ـ الفاروق وهي صحيفة شهرية صدرت في الجزائر العاصمة من 1913 حتى 1915 ، ثم من 1920 حتى 1921 ، وكان يرأس تحريرها عمر بن قدور الذي يعتبر من أكفأ الصحفيين الجزائريين في ذلك الوقت (9) .

وعند تحليل الأسباب التي تفسر ظهور هذه الصحف بين 1912 حتى 1914 ، نجد أن المجتمع الجزائري في تلك الفترة علاوة على مناخ التوثير الذي سبق نشوب الحرب الاولى كان يعيش ظروقا داخلية خاصة تركت آثارها الواضحة على الأوضاع الفكرية للجزائريين في ذلك الحين :

أولا: الاضطراب الذي ساد المجتمع الجزائري نتيجة لصدور قانون التجنيد الإجباري. للجزائر بين مما أدى إلى هجرة عدد كبير من العائلات التلمسانية ناحية الشرق.

ثانيا: الزيارة التي قام بها الشيخ محمد عبده للجزائر سنة 1903 والتي تمثل عاملا حاسما في إنتعاش الفكر العربي الإسلامي في الجزائر وماتبعها من ظهور إتجاه إصلاحي جزائري متأثر بالزعامة الروحية للشيخ محمد عبده

ثالثا وأخيرا: ظهور صحافة رسمية باللغة العربية للدعاية للحكومة الفرنسية موجهة للجزائرين لاقناعهم بالاشتراك في الحزب إلى جانب فرنسا، وكانت صحيفة (فرنسا الإسلامية) التي تصدر في الجزائر العاصمة من 1913 ـ 1914 من أبر زهذ، الصحف في ذلك الوقت.

1881 ، جنة مناخا بن كثيرين بم الفرصة

لجزائريين

الجزائرين الفترة التي وة الرئيسية

عريتين هما

 أ وكانت رغم عبوبها صحف التي لتى أصدرها هران (8).

1914 \_ 1914 ، الرأى العام

أس تحريرها ربية والفرنسية

<sup>(9)</sup> أديب مروه \_ ص 396

<sup>(8) -</sup> Op. cit.

2 - جريدة الحق الوهراني صدرت باللغة العربية في مدينة وهران من 1911 حتى 1912 ، وهي صحيفة سياسية أسبوعية تعتبر لسان حال الدفاع عن مصالح الجزائريين المسلمين .

3 - ذو الفقار (سبف الاسلام) وقد صدرت في الجزائر العاصمة من 1913
 حتى 1914 ، وكانت تتبنى فلسفة محمد عبده الاصلاحية .

4 ـ الفاروق وهي صحيفة شهرية صدرت في الجزائر العاصمة من 1913 حتى 1915 ، ثم من 1920 حتى 1921 ، وكان يرأس تحريرها عمر بن قدور الذي يعتبر من أكفأ الصحفيين الجزائريين في ذلك الوقت (9) .

وعند تحليل الأسباب التي تفسر ظهور هذه الصحف بين 1912 حتى 1914 ، نجد أن المجتمع الجزائري في تلك الفترة علاوة على مناخ التوتر الذي سبق نشوب الحرب الاولى كان يعيش ظروفا داخلية خاصة تركت آثارها الواضحة على الأوضاع الفكرية للجزائريين في ذلك الحين :

أولا: الاضطراب الذي ساد المجتمع الجزائري نتيجة لصدور قانون التجنيد الإجباري للجزائريين مما أدى إلى هجرة عدد كبير من العائلات التلمسانية ناحية الشرق.

ثانيا: الزيارة التي قام بها الشيخ محمد عبده للجزائر سنة 1903 والتي تمثل عاملا حاسما في إنتعاش الفكر العربي الإسلامي في الجزائر وماتبعها من ظهور إتجاه إصلاحي جزائري متأثر بالزعامة الروحية للشيخ محمد عبده

ثالثا وأخيرا: ظهور صحافة رسمية باللغة العربية للدعاية للحكومة الفرنسية موجهة للجزائرين لاقناعهم بالاشتراك في الحزب إلى جانب فرنسا، وكانت صحيفة (فرنسا الإسلامية) التي تصدر في الجزائر العاصمة من 1913 ـ 1914 من أبر زهذ، الصحف في ذلك الوقت.

<sup>(9)</sup> أديب مروه ـ ص 396

وقد كان نشوب الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من أحداث (دخول تركيا الحرب ضد الحلفاء . أحداث الشرق الأوسط التي أدت إلى قيام الثورة العربية سنة 1916 ـ بدء الحركة القومية في تونس) من أهم العوامل التي أيقظت الرأي العام الجزائري وجعلته أكثر إهتماما بالصحافة المحلية والصحافة العالمية . .

فقد كان من العسير أن يظل المجتمع الجزائري معزولا عن التأثر بالتغيرات السياسية التي أحدثتها الحرب وخاصة في العالم العربي وقد اعتمد الجزائريون أثناءالحرب على ثلاثة مصادررئيسية لمتابعة أنباءالحروب وهي :

1 - جريدة (أخبار الحرب) التي أصدرتها الحكومة الفرنسية في الجزائر العاصمة من 1914 - 1918 ، باللغة العربية وكانت تحوي أخبار وتطورات الحرب .

2 مجلة المغرب العربي وكان يصدرها من جنيف محمد باش حمبا التونسى ، وقد تخصصت في معالجة مشاكل المغرب العربي وخاصة تونس والجزائر :

3 - صحافة حركة الجزائر الفتاة وتمثلها صحيفة الاسلام التي عادت إلى الظهور سنة 1919 تحت اسم الإقدام - الاسلام - الراشدي) واستمرت حتى سنة 1923 ، وكانت لسان حال مسلمي شمال أفريقيا (10) .

# تطور الصحافة الجزائرية 1919 ـ 1939 :

بعد إنتهاء الحرب وفي مقدمتها مصير البلاد العربية وعلاقتها بتركيا وخاصة المترتبة على الحرب وفي مقدمتها مصير البلاد العربية وعلاقتها بتركيا وخاصة بعد هزيمة الإمبراطورية العثمانية وسقوط الخلافة وفرض الوصاية البريطانية والفرنسية على العراق وفلسطين وسوريا ، وثانيا الوعود التي منحتها فرنسا للجزائريين نظير إشتراكهم في الحرب إلى جانبها خاصة وان طلائع الجزائريين الذين استجابوا بحماس لنداء الحرب وأظهر واكامل ولائهم لفرنسا كانوا في لهفة لممارسة حقوقهم في إدارة شئون بلادهم ولم يعد ممكنا ان يظل الجزائريون على هامش التغيرات

التي أحدثتها يكتفي بالصح صريح للجزائر تعبر عنهم وتتلاء

وليد فالمسلمة الفائدة وأساليبها الدعائم من ذوى الثقافة

وقد كان الجزائرية وملياً العلماء حيث وتتميز الصحف أن فترات تعطيا وقد كانت هذه المرعة لعدم إسته وقد أدت لها أهمية ونأثير المهمة ونأثير المهمة

ال**صحف** ا ولا بمكت

في تلك الفترة

(12) أديب مرووي

<sup>(10)</sup> Mersad Ali, p. 18.

التى أحدثتها الحرب داخل بلادهم وخارجها ، ولم يعد الرأى العام الجزائرى يكتفى بالصحافة الرسمية أو صحافة المعمرين الأوربيين بما تضمره من عداء صريح للجزائريين . لذلك نبعث حاجة الجزائريين إلى خلق صحافة وطنية جادة تعبر عنهم وتتلام مع تطلعاتهم إلى مجتمع جزائري إسلامي متطور.

وقد قام المثقفون الجزائريون من خريجى المدرسة الفرنسية وهؤلاء الذين تلقوا تعليمهم في جامع الزيتونة في تونس بمسئولية تطوير الصحافة الجزائرية في تلك الفترة بعدم تناسقها وتعدد تياراتها السياسية وتنوع اتجاهاتها الإجتماعية وأساليبها الدعائية ، وذلك بسبب وجود تيارين فكريين مختلفين كانا يسيطران عليها من ذوى الثقافة الفرنسية وذوى الثقافة العربية (11)

وقد كان الفن الصحفى ومستوى الكتابة متخلفاً بوجه عام في جميع الصحف الجزائرية ومليئاً بالأخطاء في اللغة والأسلوبولم تسلم من ذلك إلا صحافة جمعية العلماء حيث كانت تمثل مستوى أكثر دقة وعناية من ناحية الأسلوب واللغة وتتميز الصحف الجزائرية في تلك الفترة أيضاً بعدم الإنتظام في الصدور، حتى أن فترات تعطلها كانت أطول من فترات صدورها ، وذلك لأنها كانت مهددة دائماً بالتوقف بسبب تعسف السلطات الفرنسية وبسبب الصعوبات المادية وقد كانت هذه الصحف سواء الناطقة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية تظهر وتختفى بسرعة لعدم إستنادها إلى تنظيمات سياسية أو اجتماعية ، بل كان معظمها مشر وعات فردية وقد أدت هذه الاعتبارات إلى ظهور مالا يقل عن 60 صحيفة جزائرية في الفترة مابين 1919 ـ 1939 ، ليس بينها سوى 12 صحيفة فقط هي التي كانت في الفترة مابين والوا ـ 1939 ، ليس بينها سوى 12 صحيفة فقط هي التي كانت في الفترة مابين والعياة الفكرية والسياسية للجزائريين (12) .

# الصحف الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية :

ولا يمكننا أن نفصل تطور الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية في تلك الفترة التي تلت الحرب العالمية الأولى عن التأثر بشخصية الأمير خالد

(11) op. cit, p. 18.

رة العربية ظت الرأي عالمية . .

خول تركما

بالتغيرات الجزائر يون

في الحزائر وتطورات

ش حسبا والجزائر : م عادت

واستمرت

المتاكل وخاصة لبر بطانية جزائريين استجابوا

حقوقهم

التغيرات

(10) Men

<sup>(12)</sup> أديب مرود \_ ص 397

حفيد الأمير عبد القادر، ولا عن التأثركذلك بنشاط مجموعة المثقفين التي عرفت باسم نخبة الشباب الجزائري، فقد قادت هذه المجموعة المحركة الفكرية بعد نفي الأمير خالد سنة 1923 وتمثلت فيها النواة السياسية لطليعة المثقفين الجزائريين.

وأهم الصحف الجزائرية الناطقة بالفرنسية التي صدرت في الفترة من 1919 ــ 1939 :

1 \_ الإقدام : وهي صحيفة الأمير خالد ورفاقه وكانت تصدر بالجزائر العاصمة من 1919 \_ 1923 تحت عنوان (الإقدام \_ الاسلام \_ الرشيدي) وكانت لسان حال الدفاع عن مصالح مسلمي شمال أفريقيا . ثم عادت للظهور مرة أخرى سنة 1925 تحت اسم (الإقدام) ، كصحيفة أسبوعية سياسية وأدبية وفنية ، تدافع عن مصالح الجزائريين والفرنسيين المقيمين بالجزائر ، وكان شعارها (صحيفة حرة يقرؤها الأحرار) .

# La voix des humbles : عوت البسطاء \_ 2

كانت تصدر في الجزائر العاصمة من سنة 1922 \_ 1939 وهي مجلة نصف شهرية تربوية اجتماعية وكانت لسان حال جمعية المعلمين الجزائريين ويتلخص برنامج عملها في «إنها تصدر من أجل رفع مستوى الجزائريين ذوي الثقافة الفرنسية» وإنها بعيدة عن الأحزاب (13).

# Progrés : النقدم 3

كانت تصدر في مدينة الجزائر 1923 ــ 1931 وهبي جريدة نصف شهرية تعبر عن اتحاد الجمهوريين المسلمين الفرنسيين .

## 4 \_ الدفاع :

جريدة أسبوعية كانت تصدر في سان أوجين 1934 \_ 1939 للدفاع عن مصالح وحقوق الجزائريين المسلمين وكان يرأس تحريرها الأمين العامودي

(13) Merad Ali p. 19.

سكرتير

التي كا

محر ري

حال ال

للدفاء

الشعب

تحريرها

الجزائري

هذه الص

السلمين

1934 ـ بن جلول

7

ن التي عرفت كرية بعد نفي الجزائريين . من 1919 ـ

هي مجلة نصف ثريين ويتلخص الثقافة الفرنسية»

للة نصف شهرية

\_ 1939 للدفاع الأمين العامودي

(13) Merad Ali p. 19.

سكرتير جمعية العلماء. وكانت هذه الصحيفة اداة التعبير بالفرنسية عن جمعية العلماء التي كان يتزعمها الشيخ عبد الحميد بن باديس . وكان فرحات عباس من أبرز محرري هذه الصحيفة .

### 5 \_ العدالة :

مجلة نصف شهرية كانت تصدر في سان أوجين 1934 \_ 1938 وهي لسان حال الدفاع عن حقوق الشعب الجزائري المسلم . وكانت هيئة تحريرها مكونة من محمد بن حورة ومجمد الشريف جوقلاري وهو من أصل فرنسي واعتنق الإسلام .

### 6 \_ صوت الشعب :

وكانت تصدر في الجزائر العاصمة من 1933 ـ 1936 ، وهي مجلة أسبوعية للدفاع أدبيا وماديا عن حقوق الجزائريين المسلمين ، وكان شعارها (صحيفة صوت الشعب صحيفة وطنية سياسية جزائرية من أجل الشعب وبالشعب) وكان يرأس تحريرها محمد الشريف جوجلار الذي سيطر بحكم ثقافته الغزيرة وموهبته الأدبية والسياسية وحماسه الديني على معظم الصحفيين الجزائريين المعاصرين له .

# 7 \_ صوت الأهالي :

كانت تصدر في قسنطينة 1929 ـ 1939 ، للدفاع عن مصالح الأهالي المجزائريين ، وكان يصدرها المعلمون الجزائريون ذوو الثقافة الفرنسية . وقد تزعمت هذه الصحيفة حملة عنيفة دفاعاً عن الإدماج .

# 8 \_ صدى الأهالي :

كانت تصدر في قسنطينة 1933 ـ 1934 ، للدفاع عن مصالح الجزائريين المسلمين .

9 - الوفاق الفرنسى الجزائرى: مجلة أسبوعية كانت تصدر في قسنطنية 1934 - 1939 للدفاع عن مصالح الجزائريين المسلمين وقد أسسها الدكتور بن جلول. أصبحت إبتداء من سنة 1936 الصحيفة الرسمية لاتحاد النخبة

المسلمة فرع قسنطينة . وقد كان عباس فرحات وعزيز كيسوس من بين محرريها البارزين (14) .

### 10 \_ الحقيقة :

مجلة أسبوعبة كانت تصدر في بجاية سنة 1934 ، وكان عنوانها (العربي الصديق) . وهي صحيفة إنتخابية شعارها (لفرنسا من أجل فرنسا) وكان يصدرها اتحاد المسلمين الفرنسيين .

ويمكننا أن نذكر بين صحف الرأي الجزائرية صحيفة (المجموعة الجزائرية) وكان يصدرها فيكتورسيلمان في الجزائر العاصمة من 1927 \_ 1931 وهي مجلة نصف شهرية تعبر عن مطالب الأهالى الجزائريين . وكذلك صحيفة الحزب الشيوعي الجزائري (الفلاح الجزائري) ، وكانت تصدر في الجزائر العاصمة سنة 1933 .

وهناك بعض الصحف التي يمكن إعتبارها جزائرية من حيث محتواها ، أي إنها كانت تعبر وتدافع عن مصالح الجزائريين المسلمين ، ولكنها تعتبر فرنسية من حيث جهازها التحريري . وكانت بعض هذه الصحف تكتب عنوانها الفرعي باللغة العربية مثل (صوت الأهالي) ، (صوت الشعب) ، وذلك تأكيداً لانتمائها إلى الشعب الجزائري (15) .

وقد عجزت الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة الفرنسية رغم اتساعها وتنوعها عن التأثير في الأغلبية الجزائرية المسلمة التي لايجيد أغلبها اللغة الفرنسية ، وفذا ظلت الأغلبية الجزائرية تفتقر إلى الوسيلة الإعلامية التي تعبر عن مطامحها ومشاكلها . ظلت في حاجة إلى صحافة باللغة العربية تكون لسان حالها . .

### الصحافة الجزائرية الناطقة باللغة العربية:

تتميز الصحف الجزائرية الناطقة بالعربية عن الصحف الناطقة بالفرنسية في فترة مابين الحربين بتعددها وسرعة توقفها بسبب تعسف السلطات الفرنسية

هادوا

الصياء

5 5

وكان صحيف والعلمي

العربية

ابن باد

تحويها

للمدرس

وقد كا

تحريرها

في فترة

3

الصوفية

<sup>(14)</sup> op. cit. p. 20.

<sup>(15)</sup> op. cit. p. 21.

التي كانت تتهمها دائما بالقيام بدعاية ضد فرنسا ، ونذلك فان كثيرا من رؤساء تحرير هذه الصحف كان بتحايل على السلطات الفرنسية باعادة إصدار هذه الصحف تحت أسماء جديدة مع الاستمرار على نفس السياسة بهيئة التحرير نفسها ، وسنذكر الصحف العربية التي قاومت جميع العقبات التي كانت تضعها الإدارة أمام الصحافة العربية ، وتغلبت على جميع المشاكل السياسية والاجتماعية واستطاعت بفضل كفاءة محرريها وإصرارهم على الصمود رغم امكانياتها المادية والفنية المحدودة .

#### I \_ النجاح :

كانت تصدر في قسطينة 1920 - 1939 وتوقفت ثم ظهرت مرة أخرى سنة 1945 وكانت جريدة أسبوعية ثم أصبحت يومية إبتداء من سنة 1930 . وكان يرأس تحريرها عبد الحفيظ بن الهاشمي وتعتبر من ناحية الفن الصحفي صحيفة شبه كاملة ، تضم الأخبار والمقالات السياسية والاجتماعية والدينية والادبية والعلمية ويعتبرها المثقفون الجزائريون أحد الأنجازات الهامة التي حققتها الصحافة العربية في بلادهم .

#### 2 \_ الشهاب :

وكانت تصدر في قسطينة 1925 ـ 1939 ، وقد أسمها الشيخ عبد الحميد ابن باديس بديلا لصحيفة المنتقد التي توقفت في عددها الثامن عشر . وقد اتخذت هذه الصحيفة الأسبوعية شكل المجلة الشهرية من حيث تعدد وتنوع المواد التي تحويها وظلت تصدر بانتظام حتى نهاية عام 1939 ، وهي تعتبر الصحيفة الرسمية للمدرسة الإصلاحية في الجزائر التي كان يتزعمها الشيخ عبد الحميد بن باديس . وقد كان فذه الصحيفة (بفضل استمرارها والمكانة التي كان يتمتع بها رئيس تحريرها في نفوس الجزائريين تأثير ضخم على الأوساط الجزائرية المتقفة بالعربية . فقد استطاعت خلال 14 عاما أن تحدث تأثيرا عميقا في الصحافة العربية بالجزائر في فترة ما بين الحربين .

### 3 \_ البلاغ الجزائري:

كانت تصدر في مستغانم 1920 ـ 1939 ، وكانت لسان حال الطرق الصوفية وكان برأس تحريرها حدوثي محمد محي الدين .

100

لعربي سدرها

مجلة حز ب عاصمة

ائرية)

ا ، أي فرنسية الفرعي التماثها

وتنوعها ، ولهذا عطامحها الها . .

بالفرنسية الفرنسية

(14) op\_ci (15) op\_ci

#### 4 - الإخلاص:

كانت تصدر في الجزائر 1932 ـ 1933 وهي لسان حال الطرق الصوفية وكانت موالية لسياسة الإدماج وقد قادت عدة حملات دعائية ضد الشيخ عبد الحميد بن باديس وآرائه.

#### 5 - البصائر :

كانت تصدر في الجزائر 1930 \_ 1939 وقد عادت للظهور عام 1947. وتوقفت نهائيا عام 1956. وهي الصحيفة الرسمية لجمعية العلماء وقد حلت هذه الصحيفة محل صحف عديدة كانت جمعية العلماء قد أصدرتها وأوقفتها السلطات الفرنسية ، منها (السنة والصراط) 1933 \_ 1934 ، ونذكر بهذه المناسبة المحاولة التي قام بها الشيخ العقبي لإصدار صحيفة الإصلاح ولم يصدر منها سوى أربعة أعداد خلال 3 أعوام (1927 \_ 1929) .

#### 0 \_ صدى الصحراء:

كانت تصدر في بسكرة 1926 ـ 1934 وكان جهازها التحريري يتكون من تخبة من المثقفين الجزائريين الذين ساهموا في خلق الصحافة العربية بالجزائر وأبرزهم أحمد بن العابد العقبي والأمين العامودي والشاعر محمد العيد آل خليفة .

والواقع أن إنتظام هذه الصحف في الصدور يرجع إلى إستنادها إلى تنظيات سياسية واجتماعية ودينية كانت تمدها بالإمكانيات المادية والجهاز التحريري مما ساعدها على الاستمرار بينها كان بجانب هذه الصحف التي لا تتجاوز خمس أو ست صحف عدد كبير من الصحف العربية الأخرى التي ظهرت في الفترة ما بين الحربين ولم تستمر لأكثر من شهور ، منها الجزائر (1925 – 1926) ، وكان يرأس تحريرها السيد الزهيري . والوفاء سنة 1938 هذا عدا صحف أبو اليقظان ذات الإتجاه الإصلاحي والتي ظلت تصدرها تبعا من سنة 1927 – 1937 ، تحت أسماء مختلفة (وادي الميزاب) ، (الميزاب ، المغرب ، النور ، الأمة ، البستان 1937 الفجر (وادي الميزاب) ، (الميزاب ، المغرب ، النور ، الأمة ، البستان 1937 الفجر (1931 ، الحياة 1933 وهناك صحيفة الحق ، وكانت تصدر في قسطينة (1931 ، وهي موالية لسياسة الإدماج ، وصحيفة الثبات 1934 – 1935 ، الماخرة الساخرة الميدان سنة 1933 . وقد كان هناك بعض الصحف الشعبية شبه الفكاهية الساخرة

التي كانت يحررها الة الحارس التي

وعنده

الذي كالت بعض الصه السلطات الم ميزاب الشد (الثلاثينات)

المثقفين الجز من الوطنيين ومن أجل د

تعليم عربي ح بثقافة بلاده نشأة الصحرة كلفة حرتيات

كلغة حية لك تحضر فكري

وهناك ع الصحافة العرد وجد فيها الجز من صحف الم على الرأي العام الناطقة بالعربية والجهاد والتقوى الإسلام وكانت والصحف العرب باولو بأمريكا العرب التي كانت تستخدم في كتاباتها اللهجة الجزائرية الدارجة مثل المرصاد التي كان يحررها الشاعر الشعبي الأخضر عبابسه وكانت تصدر بالجزائر سنة 1932 . المحارس التي كانت تصدر في الجزائر سنة 1923 ، وكذلك الليالي سنة 1935 .

وعندما نحاول نفسير ظاهرة استمرار الصحافة العربية في الجزائر رغم التحدي الذي كانت تواجهه من جانب السلطات الفرنسية ، نلاحظ أنه علاوة على إصرار بعض الصحفيين الجزائريين على الاستمرار رغم العراقيل التي وضعتها أمامهم السلطات الفرنسية وأبرزهم في ذلك المبدان أبو البقظان صاحب صحف وادي ميزاب الشهيرة ، فهناك الاتجاه العام للرأي العام الجزائري في تلك الفترة (الثلاثينات) التي كانت تشهد صراعا فكريا حادا بين الفرنسيين وأنصارهم من المنقفين الجزائريين الذين كانوا يؤيدون الإدماج وبين الإصلاحيين وأنصارهم من الوطنيين الذين كانوا يخوضون المعركة ضد السياسة الفرنسية بجميع أبعادها ومن أجل ذلك بذلوا كل طاقاتهم لإبراز الشخصية الجزائرية عن طريق تنظم تعليم عربي حر وإقامة صحافة باللغة العربية لتكوين جيل من الجزائريين المرتبطين بثقافة بلادهم وتراثها الإسلامي وهنا يتضح المحرك الرئيسي الذي كان يقف وراء بثقافة بلادهم وتراثها الإسلامي وهنا يتضح المحرك الرئيسي الذي كان يقف وراء كلغة حية للتعبير وكوسيلة للتطور الثقافي والحضاري للجزائريين الذين لم ينالوا أي تحضر فكري على أيدي المدرسة الفرنسية .

وهناك عامل آخر هام ساهم في أزدهار الصحافة العربية بالجزائر ، وهو تأثير الصحافة العربية في المشرق والمغرب وخاصة (التونسية والمصرية والسورية) التي وجد فيها الجزائريون النموذج الذي يتطلعون إليه ورغم قلة ما كان يصل إليهم من صحف المشرق العربية بسبب القيود الفرنسية ، فقد كان لها تأثيرها الواضح على الرأي العام الجزائري ومن أهم الصحف العربية التي تأثرت بها صحافة الجزائر الناطقة بالعربية الجزيرة والأبام والجامعة العربية (سوريا) ، العرفان والبيان والمقطم والجهاد والتقوى والمنار ونور الإسلام والرسالة المصرية ـ والهداية والأخوة وصدى الإسلام وكانت تصدر في بغداد ـ الإيمان (اليمن) ، هذا عدا الصحف التونسية والصحف العربية في الأمريكتين مثل البيان (نيويورك) والقلم الحديدي (سان باولو بأمريكا الجنوبية) .

ولا يمكن أن ننقل تأثير صحيفة (الأمة العربية) التي كانت تصدر في جنيف باللغة الفرنسية والتي أسسها الوفد السوري اللبناني سنة 1930 برئاسة الأمير شكيب أرسلان ، فقد كان لها تأثير كبير على تطور الصحافة الجزائرية .

لا شك إذن أن الصحافة العربية كان لها دورها الهام في تطوير ورفع مستوى الصحافة العربية في الجزائر وخاصة أن بدايتها في العشرينات كانت بداية متواضعة . ورغم صمود الصحافة العربية في الجزائر أمام العراقيل التي تعمدت السلطات الفرنسية وضعها في طريقها ، إلا أن الإدارة الفرنسية استطاعت رغم ذلك ن تحد من تأثير الصحافة العربية في إحداث التوازن المطلوب مع الأثر المتزايدي كانت تحدثه الصحافة الفرنسية في الجزائر. فلم تكن الصحافة العربية في الجزائر تتمتع بما كانت تتمتع به الصحافة الناطقة بالفرنسية من حرية الحركة والتعبير، وسبب ذلك كما صرح جان ميزانت \_ الذي لعب دورا هاما في تاريخ الجزائر ، إذ كان يشغل منصب المسؤول عن شؤون الأهالي الجزائريين ابتداء من سنة 931 قال رأننا رغم اقتناعنا بالدور الحضاري الذي تقوم به الصحافة العربية ، فإنه يؤسفنا أن نرى بعض الصحف تخرج عن مهمتها الأصلية وترحب بنشر مقالات يمكنها أن تضع الصحافة العربية بأكملها موضع الشك بما تثيره من حقد عنصري وديني وما تخلفه من سوء فهم متبادل بين الأوروبيين والجزائريين) (16) وهذا يلخص موقف السلطات الفرنسية من الصحافة العربية بالجزائر ، وقد يساعد ذلك على تفسير السلوك الذي سلكته الصحافة العربية كي تهرب من تعسف الإدارة الفرنسية التي كان في مقدورها تعطيل أي صحيفة عربية بمرسوم وزاري بحجة خطورتها على الأمن العام ، بينها كانت الصحف الفرنسية تحتمي بقانون الولاية العام مما أدى إلى التجاء الصحافة العربية بالجزائر إلى أساليب ملتوية منها استخدام الأساليب الكلاسيكية في الكتابة ، وقد ضاعف هذا من صعوبات اللغة التي

الصحفية وكذ المطبوعة ، كم وهذا ينطق أي تفتح آفاقا أو الجزائرية الناط الإمكانيات الا

تحقبق هدف

الفرنسيين والرا

الجزائر بون .

لم يكن ميسور

عدم انتشار ال

جانب السلطا

عل ضبحف عا

وانصحافة كانت تعبر عن آكان يجسعها في والتناسق . ويرج ذوى التقافة الم الجزائرية الناصة أيضا إلى الأفكر الجزائرية الناصة لا يمكن تحقيقه

(17) المرجع السابق به

<sup>(16) (</sup>مجلة الشباب مثلا لم يكن لها أكثر من ألفى اشتراك وتوزيع البصائر لم يتجاوز ال خمسة آلاف نسخة ، وأن كان رقم التوزيع لايمثل العدد الحقيقي للقراء لأن شراء الصحيفة ذلك الوقت كان بمشبة إعانة وتشجيع لهيئة تحريرها) .

لم يكن ميسورا على القراء فهمها إلا من تلقوا تعليما دينيا ، وقد كان هذا أهم أسباب عدم انتشار الصحافة العربية بالجزائر (17) .

وتضاف إلى الصعوبات التي كانت تواجهها الصحافة المربية في الجزائر من جانب السلطات الاستعمارية في فترة مابين الحربين ، صعوبات أخرى ذاتيه نابعة عن ضعف هذه الصحافة وقصورها من ناحية مستوى الطباعة وعدم تنوع موادها الصحفية وكثرة الاعلانات التي كانت تصل أحيانا إلى خمسين بالمائة من المساحة المطبوعة ، كما أنها ظلت عاجزة عن تجاوز دورها كصحافة مقال إلى صحافة خبر . وهذا ينطبق أيضاً على الصحافة المجزائرية الناطقة بالفرنسية التي عجزت عن أن تفتح آفاقا أوسع على الحياة الوطنية والدولية ، والمعروف أن كلا من الصحافة المجزائرية الناطقة بالعربية والناطقة بالفرنسية كانت صحافة رأي ولم تسكن تملك المجزائرية الناطقة بالعربية والناطقة بالفرنسية كانت صحافة رأي ولم تسكن تملك الإمكانيات المادية الكافية ولا التسهيلات الإدارية التي تمكنها من مواجهة الدور الذي كانت تقوم به الصحافة الفرنسية في الجزائر ، ولذلك تركز نشاطها في الذي كانت تقوم به الصحافة الفرنسية في الجزائر ، ولذلك تركز نشاطها في الخريق دائري ، وثانيها ابلاغ المسؤلين الفرنسيين والرأى العام الفرنسي تفاصيل الظروف المادية والفكرية التي يعيشها المجزائريون .

والصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية والفرنسية رغم وحدة قضاياها في انها كانت تعبر عن آلام الشعب الجزائرى ومشاكله وبؤسه ، ورغم التضامن الرثيق الذى كان يجمعها في اتجاه واحد في بعض الظروف ، إلا انهاكانت تفتقر إلى الانسجام والتناسق . ويرجع ذلك إلى التكوين الفكرى لكل من الصحفيين الجزائريين ذوى الثقافة العربية وذوى الثقافة الفرنسية فلم يكن الاختلاف بين الصحافة الجزائرية الناطقة بلعربية والأخرى الناطقة بالفرنسية اختلافا لغويا فقط ، بل امتد أيضا إلى الأفكار السياسية والاجتماعية والمواقف الدينية فقد كانت بعض الصحف الجزائرية الناطقة بالفرنسية ترى أن التطور الذى يطمح إليه الشعب الجزائرى لا يمكن تحقيقه إلا داخل الاطار الفرنسي (صحيفة صوت البسطاء

<sup>(17)</sup> المرجع السابق ص 25 .

أما الصحف العربية فقد كانت أمامها مهمة رئيسية لها الأولوية على غيرها ، وهي خلق ثقافة وطنية باللغة العربية باعتبارها الوسيلة الوحيدة لاستعادة الشخصية الجزائرية . وبينما كانت الصحف الجزائرية الناطقة بالفرنسية تركز إهتمامها على مشاكل التطور الفكرى والسياسي للمجتمع الجزائري فقد أهتمت الصحف العربية بالمشاكل الاجتماعية والدينية .

ورغم كل ذلك فقد نجحت الصحافة الجزائرية الناطقة بالعربية وبالفرنسية في أن تعكس أهم مايمبر الحياة الجزائرية في فترة مابين الحربين . سواء في الميدان الإجتماعي أو السياسي أو الديني ، ورغم إخلاف الصحافتين أو تعارضهما أحيانا ، فقد استطاعة التعبير عن القضايا الكبرى التي كانت تشغل المجتمع الجزائرى في الفترة من 1919 \_ 1939 كنا استطاعت الصحافة الفرنسية بفرعها العربي والفرنسي أن تعكس كذلك الولاء المزدوج للحضارة الغربية والحضارة الإسلامية والصراع الذي يعيشه المجتمع الجزائري بين جذوره العربية والاسلامية وإمتداداته المتأثره بالحضارة الغربية .

#### الصحافة الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية

بدأ الرأى العام الجزائرى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يواجه المشاكل المترتبة على هذه الحرب ، وخاصة أنها انطوت على كثير من التغييرات الرئيسية بالنسبة لشمال أفريقيا فقد شهدت البلاد هزيمة فرنسا سنة 1940 ، أمام الغازي ، والصراع بنز ول بين قوات الحلفاء والمحور للسيطرة على شمال أفريقيا ، ثم انتهاء الصراع بنز ول الحلفاء في شمال أفريقيا وهزيمة الألمان ودخول أمريكا ميدان السياسة العالمية وما تلى ذلك من أنقسام العالم إلى معسكرين كبيرين ، المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي ، كما أدت الحرب العالمية الثانية إلى تفكك النظام الأستعماري وبدء ظهور الحركات الوطنية في المستعمرات للجزائر فقد تميزت هذه الفترة بالنضال السياسي واتساع نشاط الأحزاب السياسية وقيام أحزاب جديدة مثل حزب انصار البيان الجزائرى . وقد استقرت هذه الأحزاب جميعها على المطالبة بالاستقلال الذاتي مع بعض الاختلافات . فقد كانت تتراوح مابين المطالبة بالاستقلال الذاتي

مع الاتحاد البيان وبين وحزب إنت العام الجزاء كما أزداد ع جمعية العل

الجزائريين

ونقلوا للمجت

1 \_ ام وأصبحت لك 2 \_ أص

الأسلوب ثقا في مجال الفر

3 ـ تد اكانت تصدر أوالسياسية في

4 ـ كذا فردية مثل الص منظمات سيام الاجادة وتطوي التي صدرت في ذلك الوقت وم

الشخصية الشخصية ( إهتمامها الصحف

وبالفرنسية و تعارضهما و تعارضهما مع الجزائري عها العربي ق الإسلامية

ة وامتداداته

ماكل المترتبة

ب ، والصراع

ماراع بنزول

قد العالمية وما
كي والمعسكر

ماري وبدء

تترة بالنضال

حزب انصار

بالاستقلال

نلال الذاتي

مع الاتحاد مع فرنسا فيدراليا ، وكان يمثل هذا الاتجاه عباس فرحات ، وأنصار البيان وبين المطالبة بالاستقلال الكامل ، وكان يتزعم هذا الاتجاه مصالى الحاج ، وحزب إنتصار الحريات الديموقراطية . وقد انعكست هذه الأحداث على الرأى العام الجزائرى الذى أصبح أكثر وعيا وأدراكا للظروف السياسية التى تمر بها البلاد كما أزداد عدد المثقفين الجزائريين ، وخاصة من يتقنون اللغة العربية حيث أن مدارس جمعية العلماء كانت قد استطاعت خلال هذه الفترة تخريج اعداد كبيرة من الجزائريين الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية في صفوف الجيش الفرنسي ونقلوا للمجتمع الجزائرى خلاصة مااكتسبوه خلال الحرب من خبرات وانطباعات .

وقد تأثرت الصحافة الجزائرية بكل هذه التطورات التي تمخضت عن أحداث الحرب العالمية الثانية . وقد تركت هذه الظروف آثارا واضحة على الصحافة المجزائرية نستطيع أن نحددها في الآني .

1 \_ أصبحت الصحافة الجزائرية تعبر عن اتجاهات سياسية واضحة ومحددة وأصبحت لستند إلى فلسفات سياسية وإجتماعية متبلورة .

2 - أصبحت تمثل مستوى متطورا من الناحية الصحفية (الطباعة - الاخراج - الأسلوب ثقافة المحررين) ، وقد استفادت في ذلك من التطورات العالمية التي حدثت في مجال الفن الصحفى .

3 ـ تتميز بقلة عددها ، وأن كان تأثيرها أعمق وأبعد اثرا من الصحف التى اكانت تصدر بكثرة في فترة مابين الحربين ولم تترك أثرا عميقا في الحياة الفكرية أو السياسية في الجزائر.

4 - كذلك تتميز بإنتظام الصدور ويرجع ذلك إلى أنها لم تكن مشروعات فردية مثل الصحف التي كانت تصدر في الفترات السابقة ، ولكنها استندت إلى منظمات سياسية لها امكانياتها الكبيرة نسبيا ، مما كفل لها الاستغرار وساعدها على الاجادة وتطوير فنونها الصحفية . ويمكننا أن نحدد أهم الصحف الجزائرية التي صدرت في تلك الفترة من خلال تحديدنا لأهم الأحزاب السياسية الجزائرية في ذلك الوقت وهي .

(1) حركة أنصار البيان: وكان يتزعمها فرحات عباس. وقد بدأت نشاطها بأصدار مجلة المساواة في مارس سنة 1944 التي تعبر عن اتحاههم الذي يتلخص في العمل على تحقيق المساواة بين الجزائرايين والفرنسيين، وقد تم مصادرتها عندما صدرت الأوامر باعتقال عباس فرحات مع باقي الوطنيين الجزائر ابين عقب مذبحة في مايو سنة 1945.

وعندما صدر العفو عن المعتقلين السياسيين في أكتوبر 1945 وكان من بينهم عباس فرحات ، أسس بعد خروجه من المعتقل حزبا جديدا أسماه (حزب الاتحاد الديموقراطي لأنصار البيان الجزائري) وهو يقوم على نفس البرنامج الأص الذي تبناه أنصار البيان وقد أصدر صحيفة (الجمهورية الجزائرية ) في مارس 1946 ، التي شرعت تبرز مطالب الحزب بجلاء وتوضح التطور الذي طرأ عباس فرحات السياسية (18) .

## (2) حركة انتصار الحربات الديمقراطية:

عندما خرج مصالى الحاج من المعتقل في أكتوبر سنة 1946 شرع على الفور في اعادة تشكيل حزب الشعب الملغى تحت اسم (حزب انتضار الحريات الديموقراطية) وقد أصدرهذا الحزب عدة صحف أهمها :

1 ــ الأمة الجزائرية ، وهي صحيفة شهرية تصدر باللغة الفرنسية ، وكانت تدعو إلى الاستقلال الكامل للجزائر وقد استمرت تصدر من يوليو سنة 1946 إلى أكتوبر سنة 1948 .

2 ـ المغرب العربي : وهى صحيفة أسبوعية كانت تصدر باللغة العربية عدا بعض الأعداد الخاصة التي صدرت بالفرنسية ، وقد استمرت تصدر من يونيو سنة 1947 إلى نهاية سنة 1949 .

3 – ا تابعة للحزام

ثم استقلت

وكانت تصد نوفمبر سنة 4

بوطبر سے. سنة 1954 ئ

فقد استأثرو

تعطك الثانية (39

مارس سنة جمعية العل

\_ 4

كان ثم أصبحا أعضاء الد

(19) د. إ-(20) المشر

(21) جرات

<sup>(18)</sup> جوان جيلسي - الجزائر الثائرة - مترجم - بيروت 1961 \_ ص 105 .

3 – المنار: وهي صحيفة نصف شهرية كانت مستقلة في الظاهر ولكنها تابعة للحزب وقد استمرت تصدر من مارس سنة 1951 إلى نوفمبو سنة 1953 ثم استقلت عن الحزب وتوقفت (19).

4- الجزائر الحرة : وهي صحيفة بدأت نصف شهرية ثم أصبحت أسبوعية ، وكانت تصدر باللغة الفرنسية ، وقد استمرت تصدر من أغسطس سنة 1949 إلى نوفمبر سنة 1954 ، وعندما حدث الانتقاق في حزب إنتصار الحريات في أغسطس سنة 1954 . أصبح للمصاليين صحيفتهم وهي الجزائر الحرة ، أما المركزيون فقد استأثر وا بصحيفة الأمة الجزائرية (20) .

#### 3 \_ جمعية العلماء:

تعطلت صحيفة (البصائر) لسان حال جمعية العلماء أثناء الحرب العالمية الثانية (1939 ـ 1944) ثم استأنفت ظهورها سنة 1947 واستمرت تصدر حتى مارس سنة 1956 . وقد أوقفتها سلطات الاحتلال الفرنسي عندما نشرت تقرير جمعية العلماء الذي كان يتضمن تأييد ومساندة العلماء للثورة .

## 4 \_ الحزب الشيوعي الجزائري :

كان يصدر صحيفة (الجيرييليكان) ، وكانت في البداية صحيفة أسبوعية ، ثم أصبحت يومية ، وقد صادرتها سلطات الأحتلال سنة 1957 ، بعد انضمام أعضاء الحرب الشيوعي إلى الثورة (21) .

(19) د . إحسان حقى ـ الجزائر العربية أرض الكفاح المجيد ـ بيروت 1961 ـ ص 238 .

(20) المصدر السابق ص: 238.

(21) جوان جيلسي = ص : 11 .

ینلخص بها عندما به مذبحة

ت نشاطها

من بينهم (حزب في مارس لندى طرأ

على الفور لحريات

، وكانت 1946 -

العربية من يونيو أدركت الثر المعركة الوطنية وكان المسلح أولا ثم على عدوا متمرسا وعي الإعلام كبي تستف التي كانت تختلف العدو . فالقضية من التعقيدات ، أو سوى أنها بجزء من الفرنسي ، بل يستم في نجاح دعايتها إ الكبرى . ومن هذ أجل استقلاله ، ي تحديات رئيسية :

تحطيم الفكرة

منها ، واقتاع الرأى أن يصبح فرنسيا وا ران در بر زارسی رفادی هیم درما رفادی ا

## الفصل الثاني

## دور أجهزة الإعلام في الثورة الجزائرية :

أدركت الثورة الجزائرية منذ البوم الأول لقيامها أهمية الإعلام ودوره في المعركة الوطنية وكان المسئولون عنها يعلمون أن نجاحها يتوقف إلى حد كبير على الكفاح عنوا شمرسا وعريقا في هذا الميدان ، ولم يكن أمامها تجارب ثورية في مجال الإعلام كبي تستفيد منها سوى تجربة المقاومة الأوربية أثناء الحرب العالمية الثانية التي كانت تختلف عن ثورة الجزائر في ظروفها وملابساتها السياسية والتاريخية ونوع العدو . فالقضية الجزائرية رغم وضوح عدالتها الا أنها كانت محاطة بكثير من التعقيدات ، أولها أن الرأى العام العالمي ظل طوال 130 عاما لايعلم عن الجزائر سوى أنها جزء من فرنسا ، وأن الجزائريين لايمثلون شعبا منفصلا عن المتعب سوى أنها جزء من فرنسا ، وأن الجزائريين لايمثلون شعبا منفصلا عن المتعب الفرنسي ، بل يمثلون القطاع المتخلف من الشعب الفرنسي . وقد كانت فرنسا تستند في نجاح دعايتها إلى ماتميزت به من حضارة عريقة بالاضافة إلى مبادىء ثورتها الكبرى . ومن هنا يأتي التعقيد فالقضية لم تكن مجرد قضية شعب يكافح من أجل استقلاله ، بل كان لابد للدعاية الجزائرية أثناء الثورة من أن تواجه ثلاثة تحديات رئيسية :

#### الأول :

تحطيم الفكرة التي ظلت فرنسا ترددها طوال 130 عاما من أن الجزائر جزء منها ، واقناع الرأى العام العالمي بأن هناك شعبا جزائريا له قوميته وتراثه ، ولايمكن أن يصبح فرنسيا وله الحق في أن يحيا حياة حرة كريمة كباقي شعوب العالم .

الثاني :

إبراز الوجه الآخر من حقيقة فرنسا التي إشتهرت في العالم بأنها موطن العدالة والحرية والمسآواة ، وذلك باظهار السياسة اللاانسانية التي كانت تتبعها مع الشعب المجزائري حتى صارت أغلبيته من الحفاة الجوعى .

الثالث :

اقناع الرأى العام العالمي بأن الحركة الثورية الناشئة من العدم ، قادرة على استلام زمام السلطة في بلدله أهميته العالمية .

وقد بدأت الثورة الجزائرية نساطها الدعائى بأجهزة غير مدربة ، و في مجال شائك بالغ الحساسية والدقة ، حبث تختلف قطاعات الرأي العام العالمي وتختلف بالتانى وسائل الدعاية الملائمة لكل قطاع . فالرأى العام الأوربي الذى كان بحكم ارتباطه التاريخى والفكري بفرنسا أكثر تعاطفا معها في حربها ضد الجزائر ، هذا القطاع كان يتطلب أسلوب مخاطبة يختلف عن الأسلوب الذي كانت تخاطب به الثورة الجزائرية الرأى العام العربي ، الذي يساند بكل امكانياته كفاح الشعب الجزائري ، كذلك المعسكر الاشتراكي الذي كان يؤيد كفاح الجزائر ضمن موقفه العام المسائد لحركات التحرر الوطنى ، هذا أيضا كان يحتاج المخائري يختلف عن الأسلوبين الاخرين هذا إلى جانب أن الرأى العام الجزائرى نفسه صاحب القضية الذي بعاني من وطأتها كان يحتاج إلى تفسير دائم المجائري نفسه صاحب القضية الذي بعاني من وطأتها كان يحتاج إلى تفسير دائم لبعض مواقف الثورة من نشر بعض الأشياء التي قد لاتوافقه . ولذا كان لابد من إطلاع ترمي إليها الثورة من نشر بعض الأشياء التي قد لاتوافقه . ولذا كان لابد من إطلاع الشعب الجزائري على حقيقة أهداف الدعاية الثورية وضرورة مراعاتها للظروف العالمية ، وذلك عن طريق المجالس الشعبية والمسئولين السياسيين ولجان الدعاية الداخلية .

إذن كان من المضروري بالنسبة للدعاية الجزائرية أن تعمل دائما على إيجاد توازن بين متطلبات الرأى العام القومي والرأى العام العالمي . وأن تراعي تنويع سبل عرض القضية بمختلف الوسائل والأساليب وبالشكل الذي يجعلها مقنعة

فحص الميا مندو بي الوَ (1) -نوفمبر سنة 67

للرأي العام ال

العالمي وتحلير

تمسك الدع

الجزائري وعد الفضية ذات

الجزائرية تض

هذا أثناء مفا

المفاوضات

الفكرة ، خ

الأطراف وا

الرأى العام

بمظهر الحر

مجرد اجراء

العالمي على

ولاتخسر اح

ويتم وقف

كانت مجنا

صورة مهز

السلبية في ا

لكل مايقاً!

كما أن

للرأي العام العالمي ولاشك أن ذلك كان يتطلب دائماً السرعة في دراسة الرأى العام العالم العالم العالم العالم العالم وتحليل اتجاهاته قبل أصدار أى بيانات أو تعليقات على القضية الجزائرية .

كما أن هناك جانباً آخر يتعلق بضرورة مراعاة انجاهات الرأى العام العالمي وهو تمسك الدعاية الجزائرية بالمبادىء الجوهرية التى كانت تحكم نضال السعب الجزائري وعدم التضحية بها من أجل أرضاء بعض قطاعات الرأى العام على حساب القضية ذاتها ، ففي حالة اصطدام الرأى العام بأحد هذه المبادى كانت الدعاية الجزائرية تضحي بالرأى العام دون أن تضحي بأحد مبادئها الجوهرية. وقد حدث هذا أثناء مفاوضات ايفيان الأولى (مايو سنة 1961) عندما أعلن ديجول عند بدء المفاوضات وقف القتال ، وكان الرأى العام العالمي في تلك الفترة مهيأ لتقبل الفكرة ، خاصة وأن الحرب الجزائرية كانت قد طالت وأصبحت مرهقة لجميع الأطراف واستغل ديجول هذه المظروف وأراد أن يحرج المحكومة الجزائرية أمام الرأي العام العالمي على السلم وعلى وقف القتال من جانبها ، محاولا الظهور بمظهر الحريص على السلم وعلى وقف اراقة الذماء ، فكان إعلان وقف القتال مجرد اجراء دعائي من جانب ديجول كى يكسب بعض قطاعات الرأى العام مجرد اجراء دعائي من جانب ديجول كى يكسب بعض قطاعات الرأى العام العالمي على حساب الثورة الجزائرية ، ولكن الثورة فضلت أن تخسر الرأى العام ولاتخسر أحد مبادئها الأساسية ، وهو استمرارها في القتال إلى أن تنتهى المفاوضات ويتم وقف القتال بناء على اتفاق بين الطرفين .

ولقد ضاعف من صعوبة الحركة أمام الدعاية الجزائرية أثناء اللورة ، أن جميع أجهزة الأعلام الغربية (وكالات الأنباء والصحف والافاعات والتليفزيون كانت مجندة لخدمة وجهة النظر الفرنسية والترويج لها . وكانت تحرص على نقل صورة مهزوزة ومشوهة عن كفاح الشعب الجزائري ، وتتعمد ابراز الجوانب السلبية في الثورة الجزائرية ، مماكان بتطلب اليقظة الدائمة من جانب الجزائريين لكل مايقال ويكتب عن القضية وأعداد الرد عليه فوراً ، مع الحرص على دقة فحص البيانات ومراجعة البلاغات التي كانت تعطيها أجهزة الأعلام الجزائرية إلى مندوي الوكالات الغربية خشية تحريفها أو تشويهها (1) .

وطن العدالة مع الشعب

، قادرة على

و في مجال العالمي وربي الذي حربها ضد الذي الذي المكانياته المارأي العام الفرائر العام العام العام حكمة التي العلاع العلاوف

على إيجاد أعي تنويع معلها مقنعة

عان الدعاية

 <sup>(1)</sup> حديث شخصي مع السيد / عبد الحميد مهرى (أحد المسؤلين عن الدعاية أثناء النورة (الجزائر – نوفمبر سنة 1967).

ومن أبرز الصعوبات التي واجهتها الدعاية الجزائرية أثناء الثورة هو إضطرار الثورة إلى إدارة نشاطها الإعلامي خارج الأراضي الجزائرية وداخل دول لها سيادتها وأنظمتها ومصالحها المتشعبة ، فكان على أجهزة الدعاية الجزائرية أن تمارس عملها وسط ظروف غاية في الدقة والحساسية . أولها الحرص على عدم الإصطدام بهذه الانظمة التي قد تختلف مع سياسة الثورة الجزائرية ومحاولة الإستفادة من تأييد هذه النظم إلى المدى الذي لايتعارض مع إستقلال سياسة الثورة .

وقد عانت الجزائر أثناء الثورة وخاصة في سنواتها الأولى من صعوبات مادية وفنية كثيرة ، مثل نقص العناصر المدربة وإنعدام الإمكانيات الفنية وتشتت أجهزة الثورة بين الجزائر وتونس والقاهرة والمغرب ، وصعوبة الإنصال بالداخل مما ترتب عليه صدور بلاغات متناقضة أحيانا بسبب انعدام التنسيق بين أجهزة الدعاية المختلفة التي كانت تعمل باسم الثورة في مناطق متفرقة .

وهناك مثال واضح في هذا الصدد وهو جريدة «المقاومة الجزائرية التي أصدرها المناضلون الجزائريون في باريس (في نهاية سنة 1955) وكانت تصدر طبعة ثانية تحمل نفس الاسم في المغرب (أوائل سنة 1956) تختلف في أسلوبها الدعاثي وطريقة تحريرها ، ثم ظهرت طبعة ثالثة منها (في منتصف سنة 1956) في تونس ، وتختلف أيضا عن طبعتي باريس والمغرب ، وكانت هذه الطبعات الثلاث تتسرب إلى الجزائر بطريقة سرية حيث يتم توزيعها على المناضلين ، ولم يكن هناك أدني تنسيق بين الطبعات الثلاث بسبب ظروف النضال وتشتت القوي الثورية . بطريقة سرية حيث يتم توزيعها على المتاضلين ، ولم يكن هناك أدنى تنسيق بين الطبعات الثلاث بسبب ظروف النضال وتشتت القوي الثورية .

## مؤتمر الصومام وتنظيم الدعاية الجزائرية:

أني مؤتمر الصمام الذي عقد في 20 أغسطس سنة 1956 ، بكثير من الحلول للمشكلات التي كانت تواجهها الدعاية الجزائرية وحسم الجانب الأساسى الذي كانت تعاني منه الدعاية الجزائرية وهو انعدام التنسيق بين الاجهزة الاعلامية الناطقة باسم الثورة ، فجعل جبهة التحرير هي الموجه الوحيد للثورة الجزائرية وقوحيدها في جريدة واحدة وقرر الغاء كل طبعات جريدة المقاومة الجزائرية وتوحيدها في جريدة واحدة

هى المجاه باسم الثور في طبعة وا

وقد . الدعائية الم

(أ) (ب)

2 \_ الجيه

(<sup>†</sup>) (ب)

(+)

وقد أنث (وأن تكون والصراحة وا

وقد أعا على الوسائل 1 ــ ال

11\_2

1 \_ 3 أما ياك

متعددة ،

أهمها:

1 \_ 1

1(1)

هى المجاهد ، واعتبارها اللسان المركزى لجبهة التحرير الوطنى والناطق الرسمى باسم الثورة ، وأصبحت المجاهد منذ ذلك الحين تصدر في الجزائر وتونس وفرنسا في طبعة واحدة .

وقد خدد مؤتمر الصمام الجبهات الاعلامية وأولويتها بالنسبة للثورة والوسائل الدعائبة الملائمة لكل جبهة على النحو التالي :

(أ) الشعب الجزائري في المدن والبوادي .

(ب) جيش النحرير في الجبال .

2 \_ الجبهة الخارجية : وتمثل :

(أ) الرأى العام العربي وخاصة المغرب العربي

(ب) الرأى العام الأسبوى الأفريقي .

(ج) الرأى العام الغربي مع التركيز على الرأى العام الفرنسي .

وقد أشار المؤتمر الى ضرورة الابتعاد عن الدعاية الكاذبة والاعتماد على الحقايق (وأن تكون الدعاية ناضجة وجدية وموزونة وما كرة على ألا تفتقر الى الصلابة والصراحة والإتقاد الثورى) .

وقد أعتمدت الدعاية الجزائرية أثناء الثورة بالنسبة لنشاطها في الجبهة الداخلية على الوسائل الآتية :

1\_الصحف.

2 \_ الاذاعة السرية .

3 \_ لجان الدعاية الداخلية .

أما بالنسبة للجبهة الخارجية فقد أعتمدت الدعاية الجزائرية على وسائل متعددة ،

أهمها:

1 ـ الصحافية:

(أ) المجاهد العربية بالنسبة للرأى العام العربي

الثورة هو إضطرار نل دول لها سيادتها عزائرية أن تمارس لى عدم الإصطدام ومحاولة الإستفادة سياسة الثورة .

ن صعوبات مادية فنية وتشتت أجهزة بالغاخل مما ترتب بن أجهزة الدعاية

11) وكانت تصدر ختلف في أسلوبها سف سنة 1956) ت هذه الطبعات على المناضلين ، النضال وتشتت ولم يكن هناك ، القوي الثورية .

مة الجزائرية الني

بكثير من الحلول ب الأساسى الذي لاجهزة الاعلامية للثورة الجزائرية ب جريدة واحدة (ب) المجاهد الفرنسية بالنسبة للرأى العام الغربي .

· الاذاعة .

3 \_ مكاتب اعلام .

4 ـ وكالة الأنباء الجزائرية .

5 \_ السينما الجزائرية .

6 \_ الاسطوانات .

هذا عدا الأساليب الأخرى المتنوعة مثل الاشتراك في المؤتمرات الدولية ، وخاصة المؤتمرات ذات الطابع الشعبى ، مثل مؤتمرات الطلبة والعمال والنساء ، وإرسال الوفود الاعلامية الى الدول التي ليس فيها مكاتب أعلام للثورة واستغلال جلسات الأمم المتحدة للدعاية للقضية الجزائرية كما حدث في دورة سنة 1955 عندما فكرت جبهة التحرير في تدويل القضية وانتهزت فرصة انعقاد الدورة واستغلتها دعائيا ، وذلك لانها كانت شبه يائسه من ادراج القضية في جدول أعمال المنظمة الدولية في ذلك الوقت .

### وزارة الأخبار :

بعد اعلان الحكومة المؤقته في سبتمبر 1958 ، أصبح هناك وزارة كاملة للإعلام والدعاية سميت بوزارة الأخبار ، وكان يرأسها أثناء الثورة السيد مخمد يزيد وقد أصبحت هذه الوزارة مسؤله عن كل مايتعلق بالنشاط الاعلامي للثورة من اصدار النشرات السياسية وعقد المؤتمرات الصحفية للرد على الدعايات الفرنسية ، بالاضافة الى اشرافها على أجهزة الاعلام الأخرى وهي مكاتب الاعلام الخارجي وجريدة المجاهد والاذاعة ولجان الدعاية الداخلية ، وقدقامت الوزارة بانشاء قسم للسينما سنة 1959 ، وبتأسيس الوكالة الجزائرية للأنباء سنة 1961 كما أنشأت مكتبا للوثائق والمعلومات بتولى جمع كل مايكتب عن القضية الجزائرية في الصحافة العالمية ويقوم بابلاغ وزير الأخبار أثناء تنقلاته المختلفة بملخص عما كتبته الصحافة العالمية عن القضية .

وسنتناول بالتفصيل الدور الذي قام به كل جهاز من أجهزة الأعلام لخدمة الثورة الجزائرية محليا وعالميا .

وتوجد بجاة الأجنبية ع وعلى المرشد المحاضرات المحاضرات

Yel.

تقرو

الولاية والم

للجنود والث

مكلفة باص

والانجليزية

وكانت 1 ــ ، 2 ــ ،

(أولا)

كانت

\_ 3

اسمها (الوط أخبار الولايا العالمية . ثم الولاية الثالة

(حرب العص يتم تبادل ال

وقد بل متوسط عدد

أولا: لجان الدعاية الداخلية: `

تقرر في مؤتمر الصمام (أغسطس سنة 1056) انشاء لجان للدعاية على مستوى الولاية والمنطقة والناحية ، وكانت هذه اللجان تقوم بعقد اجتماعات أسبوعية للجنود والشعب حيث تتولى شرح وتحليل المشاكل العسكرية والسياسية ، كما كانت مكلفة باصدار نشرة أسبوعية توزع داخل المدن ، واصدار نشرات باللغتين الفرنسية والانجليزية توزع على الجنود الفرنسيين واللفيف الأجني ، للرد على الدعاية الفرنسية ، وتوجد بجانب لجان أخرى مثل لجنة الاستماع التي كانت تتولى متابعة الاذاعات الأجنبية عن طريق الترانزستور وتصدر نشرة أسبوعية توزع على الوحدات المقاتلة وعلى المشدين السياسيين ، إلى جانب اللجان المساعدة التي كانت تتولى تنظيم المحاضرات والاشراف على طبع النشرات وتوزيعها .

#### الصحافة:

وكانت تنقسم إلى : -

1 \_ صحف الولايات .

2\_ صحيفة المجاهد .

3 \_ صحف التنظيمات الشعبية .

### (أولا) صحف الولايات:

كانت ولاية الأوراس أسبق الولايات في إصدار نشرة صحفية سنة 1955 ، اسمها (الوطن) كانت تكتب باللغة الفرنسية وتطبع على الرونيون ، وتتضمن أهم أخبار الولاية وردوداً على بعض دعايات الصحف الغربية ، وبعض الأخبار العالمية . ثم توالى بعد ذلك صدور نشرات صحفية في الولايات الأخرى ، فأصدرت الولاية الثالثة نشرة اسمها (الجيل) وفي الولاية الرابعة صدرت نشرة إسمها (حرب العصابات) وكان تناول النشرات يتم بين الولايات المختلفة ، كما كان يتم تبادل الأنباء بين الولايات عن طريق اللاسلكى .

وقد بلغ عدد النشرات حوالى خمس نشرات صحفية نصف شهرية ، وكان متوسط عدد النسخ بالنسبة للنشرة الواحدة لايزيد عن 300 نسخة . وكانت تصدر دولية ، لنساء ، ستغلال 1955

الدورة

, أعمال

ة كاملة بديزيد للثورة

رنسية ، خارجى بانشاء 1961

جزائرية ملخص

لخدمة

في حجم الكراسة وتتراوح بين 21 \_ 27 صفحة ، وتصدر باللغتين العربية والفرنسية . وقد تطورت هذه النشرات من ناحبة اخراجها وتحريرها في الفنرة الأخيرة ، وخاصة بعد أن أكتسب العاملين بها كثيرا من الخبرة الصحفية والاعلامية . وقد كان إرسالها إلى المدن الجزائرية وتونس والمغرب يتم عن طريق الماضلين وقوافل السلام .

#### ثانيا: جريدة المجاهد:

ظهرت صحيفة المجاهد لأول مرة كنشرة للثورة في يونيو سنة 1956 ، في مدينة الجزائر ، وكانت تطبع على الرونيون ، وقد صدرت بالفرنسية ثم ترجمت بعد ذلك إلى العربية ، وكانت في حجم يزيد قليلا عن الكراسة ، وعدد صفحاتها لا يتجاوز ست صفحات وقد احتفظت بنفس الشكل وطريقة الاخراج في الأعداد الستة الأولى . واستمرت تصدر بطريقة غير منتظمة حسب الامكانيات والظروف حتى أوائل سنة 1957 . وقد حدث أن دمر أرشيف وما كينات المجاهد خلال معركة النجائر ، وغدا السبب لم يصدر العدد السابع وتشتت هيئة تحريرها ، وانضم من بقي منهم إلى النضال مرة أخرى ، فكان هذا الحادث نهاية المرحلة الأولى للمجاهد بري

وقد سبق أن ذكرنا أنه كانت هناك صحيفة أخرى ناطقة باسم الثورة ، اسمها (المقاومة الجزائرية) كانت تصدر في ثلاث طبعات مختلفة في كل من فرنسا وتونس والمغرب ، وكانت الطبعات الثلاث تتسرب سراً إلى داخل الجزائر عن طريق المناضلين ولم يكن هناك تنسيق في العمل بين الطبعات الثلاث ، نظراً لظروف النضال . ولما انعقد مؤتمر الصمام (أغسطس سنة 1956) تقرر إلغاء كل طبعات هذه الجريدة وتوحيدها في جريدة واحدة هي المجاهد ، واعتبارها اللسان المركزي لجبهة التحرير الوطني . على هذا الأساس استأنفت المجاهد ظهورها ، ولكن على شكل جريدة مطبوعة . وابتداء من العدد الثامن (5 يوليو سنة 1957)

(2) مقدمة مجموعة المجاهد الفرنسية .

إلى العلم العاش

1957 L

عن مراكز الأنعد عليها إلى السيد القرنسية على أم

عن التوجيه الا

الانتهاد عبان

لعان رمضان

إلى أن تم إعلاا

الجاهد تابعه و

إشراف الوزارة

خلال ستوات

الجزائرية و في ا التي حولت تار

أن تعكس بط

الجزائري بوما ي

النحرير في قباه

ای حتی وقف

وبعداتك

سدر باللغتين العربية وتحريرها في الفترة الصحفية والاعلامية . لريق الماضلين وقوافل

يونيو سنة 1956 ، بالفرنسية ثم ترجمت اسة ، وعدد صفحاتها الاخراج في الأعداد المكانيات والظروف للجاهد خلال معركة تحريرها ، وانضم من المرحلة الأولى للمجاهد

أ باسم الثورة ، اسمها ي كل من فرنسا وتونس طريق طل المجزائر عن طريق للاث ، نظراً لظروف تقرر إلغاء كل طبعات المركزي اعتبارها اللسان المركزي الهد ظهورها ، ولكن (5 يوليو سنة 1957)

إلى العدد العاشر (سبتمبر سنة 1957) ظلت المجاهد تطبع في تطوان بالمغرب (3) .

وبعد إنعقاد المجلس الوطنى للثورة الجزائرية في دورته السنوية في أغسطس سنة 1957 ، بالقاهرة ، تقرر نقل المجاهد من تطوان إلى تونس ، نظراً لبعد تطوان عن مراكز الاتصال بالعالم مما يترتب عليه إنعزال الصحيفة . وتقرر إسناد الاشراف عليها إلى السيد عبان رمضان الذي قرر فصل تحرير الطبعة العربية عن المطبعة الفرنسية على أساس أن التوجيه الإعلامي داخليا ، بالنسبة للدول العربية يختلف عن التوجيه الإعلامي بالنسبة لأوربا والرأى العام العالمي .

واستمرت هكذا حتى العدد 23 الذي صدر في 7 مايو 1958 أي حتى المنشهاد عبان رمضان . ثم تولى الاشراف عليها أحمد بومنجل ، وكان نائباً لعبان رمضان في الاشراف على المجاهد . وقد ظلت المجاهد على هذا الوضع المباهد المحكومة المؤقته في 19 سبتمبر سنة 1958 (العدد 29) واصبحت المجاهد تابعه رأساً لوزارة الأخبار التي كان يراسها محمد يزيد ، وظلت تحت إشراف الوزارة حتى إعلان الاستقلال في مايو سنة 1962 : وقد قامت المجاهد علال سنوات الثورة بدور كبير في إطلاع الرأى العام العالمي على حقيقة الثورة الجزائرية وفي تعبئة وتوجيه الرأى العام الجزائرى ، كما أسهمت في كثير من الأحداث التي حولت تاريخ الجزائر منذ فاتح نوفمبر سنة 1954 . وقد إستطاعت المجاهد أن تعكس بصدق مراحل الكفاح المسلح والمقاومة الباسلة التي أبداها الشعب الجزائري يوما بعد يوم . واستطاعت أيضا أن تكشف الدور الذي قامت به جبهة التحرير في قيادة النضال المسلح للشعب الجزائري حتى 19 مارس سنة 1962 ، أي حتى وقف إطلاق النار وحصول الشعب الجزائري على سيادته كاملة . .

<sup>(3)</sup> حديث شخصي مع السيد محمد الميلي رئيس تحرير المجاهد الأسبوعبة ، والسيد عبد الله شريط الأستاذ بجامعة المجزائر حالياً .

وكانا من أوائل محررى صحيفة المجاهد أثناء الثورة ، وقد عاصرا جميع تطوراتها . المجزائر - نوفمبر سنة 1967 .

## الصحف الجزائرية الأخرى أثناء الثورة :

لم تكن المجاهد هي الجريدة النورية الوحيدة التي صدرت أثناء حرب التحرير. ولكن هناك بعض الصحف التي صدرت في فترات مختلفة أثناء النورة ، وهي جريدة (العامل الجزائرين) لسان حال الاتحاد العام للعمال الجزائرين ، وجريدة (الشباب الجزائري) وكانت تنطق بلسان شباب جبهة التحرير الوطني ، والنشرات المختلفة التي أصدرتها الولايات داخل الجزائر ، وكذلك النشرات التي أصدرها إتحاد الطنبة الجزائريين .

كما كانت وزارة الأخبار تصدر نشرة سياسية نصف شهرية باللغتين العربية والفرنسية في 12 صفحة ، وتشمل إفتتاحية وتعليقات ، ويمكن إعتبارها صورة مصغرة من المجاهد . وكانت توزع على نطاق السفارات والصحفيين الأجانب والمشتغلين بالأعلام والسياسة . كما كانت هناك أيضا نشرة شهرية تشمل أهم التعليقات والأشعار والأخبار التي أذبعت في «صوت الجزائر» من إذاعة تونس . وقد صدرت هذه النشرة في مارس وأبريل ومايو من عام 1960 ثم توقفت . وكانت توزع على نطاق محدود ، وكذلك كانت هناك بعض النشرات والمطبوعات السياسية التي أصدرتها وزارة الأخبار في بعض المناسبات السياسية لتوضيح بعض جوانب الحرب التحريرية أو للرد على الدعايات الفرنسية ، مثل :

- 1 الثورة الجزائرية . تحرير الجزائر .
  - 2 ـ أفريقيا تتحرر
  - 3 ـ أفريقيا في طريقها إلى الوحدة .

وقد طبعت هذه النشرات الثلاث في يناير سنة 1960 ، بمناسبة المؤتمر الثاني للشعوب الأفريقية هذا عدا النشرات الأخرى :

- 1 ــ «النابالم في المجزائر» وقد طبعت في أغسطس سنة 1960 .
- 2 \_ «معسكرات التعذيب» وقد طبعت في أكتوبر سنة 1960 ،
- 3 ـ «عبر ولايــة الجــزائــر» « « ه مارس سنة 1960 .
- 4 ـ «الجميع جـزائـريون» ١ ١ مارس سنة 1961 ،

5 \_ ا وكانت ال

مكانب

والتصر بحات

وكانت هذه ا

والنشاط الدبل

التي بادرت

للاعلام في با

والمغرب فقد ا

و في مار

وكان بتميز بأء

1956 ، نے

و في غضون عا

(براج ، موت

الجبهة بالبراز

في أوربا إلا

الجزائرية ونض

الجزائرية قد مدرب وقادرء

الجبهة خلال

و بون وجنيف .

حيث توفرت الم

(4) من حديث مم

أما أفريق

5 \_ «صحراء الجزائر»وقد طبعت في أغسطس سنة 1961 . وكانت النشرة تتراوح بين 30 ، 50 صفحة

### مكاتب الاعلام الخارجي:

اعتمد الإعلام المخارجي للثورة المجزائرية في بدايتها على النشرات والتصريحات التي كانت تصدرها جبهة التحرير عن طريق مكاتبها في المخارج . وكانت هذه المكاتب تعمل تحت اسم (بعثة جبهة التحرير الوطني) وتقوم بالدعاية والنشاط الدبلوماسي في نفس الوقت . ويعتبر مكتب القاهرة أول المكاتب الاعلامية التي بادرت الجبهة بفتحها عام 1955 . وقد تلي ذلك فتح مكاتب أخرى للاعلام في باقي الدول العربية (دمشق وبيروت وجدة وعمان وطرابلس) أما تونس والمغرب فقد تم إفتاح مكاتب بهما بعد استقلالهما .

وفي مارس سنة 1956 افتحت الجبهة مكتبها الإعلامي بنيويورك ، وكان يتميز بأهمية خاصة نظراً لقربه من الأمم المتحدة . وفي أبريل ومايو سنة 1956 ، تم افتتاح مكاتب اعلامية جديدة في كل من جاكرتا ونيودلهي وكراتشي . وفي غضون عام 1957 فتحت الجبهة مكاتب اعلام جديدة في الدول الاشتراكية (براج ، موسكو ، بكين ، وبلجراد) وكذلك في أمريكا اللاتينية ، حيث بدأت الجبهة بالبرازيل والأرجنتين (4) ، ولم تبدأ جبهة التحرير نشاطها الاعلامي في أوربا إلا في أواتل عام 1958 ، وذلك بعد أن تطورت أساليب الدعاية الجزائرية ونضجت وأصبحت قادرة على غزو الفكر الأوربي ، وكانت الثورة المجزائرية قد استكملت وسائلها الدعائية من صحافة وإذاعة وكادر إعلامي مدرب وقادر على التحدى للدعايات الفرنسية أمام الرأى العام الأوربي وقد فتحت الجبهة خلال عام 1958 مكاتب اعلامية في كل من لندن واستوكهلم وروما الجبهة خلال عام 1958 مكاتب اعلامية في كل من لندن واستوكهلم وروما وبون وجنيف .

أما أفريقيا قد بدأت الجبهة نشاطها الدعائي فيها بعد مؤتمر أكرا عام 1958 ، حيث توفرت للثورة الجزائرية إمكانية التحرك في أفريقيا ، وخاصة في الدول التي

(4) من حديث مع السيد محمد يزيد وزير الاخبار أثناء النورة بلبدا \_ المجزائر \_ نوفمبر سنة 1967 .

أثناء حرب لناء الثورة ، جزائريين ،

بر الوطني ،

ك النشرات

نتين العربية نبارها صورة ن الأجانب تشمل أهم

م توقفت . والمطبوعات وضيح بعض

عة تونس .

بناسبة المؤتمر

. 1960 4

. 1960 4

. 1961 &

حصلت على استقلالها ، فبادرت بفتح مكاتب اعلاميه في كل من أكراوكونا كرى وباماكي .

وبالنسبة لشرق أفريقيا \_ حيث كانت معظم دوله مازالت خاضعة للاستعمار والحماية البريطانية \_ فقد اكتفت الجبهة بإرسال بعثات دعائية إلى كينيا وأوغندا وتنجانيقا . وبعد إعلان قيام الحكومة الجزائرية المؤقتة في 19 سبتمبر سنة 1958 تحولت (بعثات جبهة التحرير الوطني (إلى بعثات الحكومة المؤقتة) .

أما في الدول التي لم تعترف بالحكومة المؤقته ، فقد ظلت مكاتب الاعلام تعمل بها تحت إسم (بعثة جبهة التحرير) . وفي الدول التي لم توافق على فتح مكاتب اعلام رسمية للثورة الجزائرية ، فقد كانت الثورة تقوم بنشاطها الاعلامي فيها من خلال السفارات العربية في تلك الدول (5) .

وكانت مكاتب الاعلام تقوم بتوزيع المجاهد والنشرات والتصريحات الرسمية باللغات العربية والفرنسية والانجليزية وتشرف على إعداد التعليقات التى تذاع في الاذاعة ، وتتلقى الأخبار العسكرية وتقوم بتوزيعها على الصحف المحلية ، كما تقوم بإعداد نشرة يومية عن تطورات القضية الجزائرية وتوزعها على الصحف والسفارات .

## الإذاعة الجزائرية أثناء الثورة :

اعتمدت الثورة الجزائرية في البداية على إذاعات الدول العربية لإيصال صوتها إلى العالم الخارجي . وكانت إذاعتا القاهرة وتونس أولى الإذاعات العربية التي خصصت برامج محددة في فترات ثانية لإذاعة أخبار الثورة الجزائرية في إذاعة القاهرة في نهاية عام 1955 ، إذ خصصت إذاعة القاهرة ثلاثة برامج أسبوعية للجزائر ، وخصصت لكل برنامج مدة عشر دقائق ، وهذه البرامج هي :

أما الإ

عن برنامج ت

مرات في الأ

قصيراً ، وكا

وقد ظلت هذ

، 1957 خا

ومن هنا بر زر

في أغسطس

في الجال وا

بالعمل الاذاء

وكان الارسال

وباللغات الع

وكانت

<sup>(6)</sup> من حد سنة 1967 .

<sup>(5)</sup> المصدر السابق .

1 - برنامج (وفد جبهة التحرير يخاطبكم من القاهرة) :

الذى أصبح فيما بعد (صوت الجمهورية الجزائرية يخاطبكم) وذلك بعد إعلان الحكومة المؤقته ، وكان يذاع باللغة العربية إذاعة صوت العرب ، وهو تعليق سياسي .

- 2 برنامج (هنا صوت الجمهورية الجزائرية) : وكان يذاع باللغة الفرنسية من البرنامج الثاني .
  - 3 برنامج (جزائرى يخاطب الفرنسيين) : وكان يذاع باللغة الفرنسية في البرامج الموجهة (6) .

أما الإذاعة الجزائرية في تونس فقد بدأت عام 1956 ، وكانت عبارة عن برنامج تونسي بعنوان (هنا صوت الجزائر المجاهدة الشقيقة) وكان يذاع ثلاث مرات في الأسبوع ومدته ربع ساعة . وكان يشمل أخباراً عسكرية وتعليقاً سياسياً قصيراً ، وكان التعليق السياسي يبدأ وينتهي بالنشيد القومي الجزائري (قسم الثوان) وقد ظلت هذه البرامج تذاع حتى بعد إنشاء الإذاعة السرية في قلب الجزائر عام وقد ظلت هذه البرامج تذاع حتى بعد إنشاء الإذاعة السرية في المبائري في الداخل ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء هذه الإذاعة ، وقد تقرر ذلك في مؤتمر الصمام ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء هذه الإذاعة ، وقد تقرر ذلك في مؤتمر الصمام ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء هذه الإذاعة ، وقد تقرر ذلك في مؤتمر الصمام ومن هنا برزت الحاجة إلى إنشاء هذه الإذاعة ، وقد تقرر ذلك في مؤتمر الصمام

وكانت هذه الاذاعة عبارة عن سيارة كبيرة تحمل المعدات الإذاعية ، وتتنقل في الجبال والولايات . ويعمل بها حوالى عشرة مناضلين لم يكن لهم سابق خبرة بالعمل الاذاعي ، بل أن ظروف النضال هي التي اضطرتهم إلى القيام بهذا العمل . وكان الارسال يستمر لمدة ساعتين في المساء ثم تعيد نفس البرنامج في اليوم التالي وباللغات العربية والقبائلية والدارجة والفرنسية ، وكانت تخصص يومين في الأسبوع

من أكراوكونا

هة للاستعمار كينيا وأوغندا رسنة 1958

نب الاعلام نق على فتح ها الاعلامي

لتصريحات ليقات التي ن المحلية ، لي الصحف

> بة لإيصال ت العربية الجزائرية للائة برامج

مج هي :

<sup>(6)</sup> من حديث شخصي مع الأمين بشبيشي أحد المسئولين عن الأعلام أثناء الثورة . الجزائر ـ نوفمبر سنة 1967 .

لتوجيه إذاعات خاصة باللغة الفرنسية للعمال الجزائريين في فرنسا . وكانت تبدأ برنامجها بعبارة (هنا إذاعة الجزائر الحرة المكافحة) أو (صوت جبهة التحرير الوطني يخاطبكم من قلب الجزائر) ، وكانت المواد المذاعة تشمل البلاغات العسكرية التبي كانت الاذاعة تتلقاها عن طريق أجهزة اللاسلكي وتعليقات سياسية ، ثم تطورت وأصبحت تذيع نشرة الأخبار نقلا عن عدة إذاعات أخرى ، وكلها تتعلق بالقضية الجزائرية ، كما أصبحت تذيع برامج أسبوعية مثل برنامج (تاريخ الجزائر) و (صدى الجزائر) ثم أصبح (قسما) للشاعر الجزائري مفدى ذكريا .

وكانت تبدأ الارسال باللغة الدارجة ثم العربية الفصحى ثم القبائلية ، وأخيرا الفرنسية . وقد امتلأت المرحلة الأولى من تاريخ الاذاعة السرية بالمشاكل والصعوبات التي يمكن حصرها في الآتي :

أو تدريب أية خبرة أو تدريب أي خبرة أو تدريب في هذا الميدان .

2 \_ انعدام توفر المواد الاذاعية ، فكان العاملون يلجأون في معظم الأحيان الى الاذاعات الأخرى يلتقطون منها أخبار الجزائر ، ويقومون بتجميعها ثم إذاعتها (7)

3 ـ العزلة عن جبهات القتال في الداخل وأخبار الثورة في الخارج مما كان يضطرهم أحيانا إلى إعادة إذاعة الأخبار القديمة أو اختلاق أخبار عن معارك لم تحدث (8).

4 ـ التشويش الذي كانت تقوم به قوات الاحتلال الفرنسي ، وذلك عن طريق إذاعة إسطوانات عربية .

5 \_ التهديد المتواصل من جانب قوات الاحتلال الفرنسي ، وقد قامت القوات الفرنسية عام 1958 بمحاولة كبيرة عن طريق الطائرات وعن طريق البحر بالكشافات لتحديد المنطقة التي يوجدبها جهاز الاذاعة . وقد نجحت القوات

قصيرة ، وكانت كانت تذاع باللغ وكان يشمل الشع النصر) أما البراء

الفرنسية في تحد

تماماً ، مما ساء

المناضلين والشع

من الولايات تخ

1959 حوالي أر

محطة إذاعة ا

المغربية ، وكانــ

وقد كفل هذا في الجهاز الاذاء

سنة 1959 تذب

4 \_ 6 صباحاً ،

عدا شهر نوفمبر م

من صباح اليوم ا

(تاريخ الجزائر)

كما إنعكس

ويضاف إ

وقد ترتب

واحد فقط هو (-وقد قامت

وبث الثقة في نفو

<sup>(7)</sup> من حديث شخصي مع السيد موتي حواس (كان أحد المسؤلين عن الجهاز الاذاعي أثناء الثورة) الجزائرية \_ ديسمبر 1967 .

<sup>(8)</sup> المصدر السابق.

<sup>(9)</sup> المجاهد العدد (ا

الفرنسية في تحديد المنطقة ، ولكن إدراك المناضلين للخطر جعلهم يوتفون الارسال تماماً ، مما ساعد على إنقاذهم وإنقاذ الجهاز من التدمير الشامل .

ويضاف إلى هذه الصعوبات إنعدام ثقة الجهاز الاذاعى في إحتمال سماع المناضلين والشعب الجزائرى لهم رغم أنه كانت تصلهم أحبانا برقيات لاسلكية من الولايات تخبرهم بأنهم يسمعون تعليقاتهم وبملاغاتهم .

وقد ترتب على هذه الصعوبات توقف الجهاز الاذاعي عن الإرسال عام 1959 حوالى أربعة أشهر. وذلك لاصرار العاملين به على ضرورة تطويره وإقامة محطة إذاعة ئابتة ، وقد تم بالفعل إقامة محطة إذاعة مستقرة على الحدود المغربية ، وكانت محاطة بوسائل الدفاع المختلفة من جانب جيش التحرير . وقد كفل هذا الإستقرار ضمانات العمل على الوجه الأكمل بالنسبة للعاملين في الجهاز الاذاعي .

كما إنعكس هذا الاستقرار على البرنامج ومدة الإرسال التي بدأت من 12 يوليو سنة 1959 تذبع على ثلاث موجات ، ثلاث مرات بومياً في الفترات من الساعة 4 ـ 6 صباحاً ، ومن الساعة 11 ـ 1 ظهر ، ومن الساعة 8 ـ 10 مساء ، وذلك عدا شهر نوفمبر من كل عام حيث كان الإرسال يستمر من الرابعة صباحاً حتى الثانية من صباح اليوم التالى وقد طراً بعض التنوع على المادة المذاعة مثل (ناريخ الثورات) ، وتاريخ الجزائر) ، (حصة المرأة) ، (أفريقيا تسير) ، وتحقيقات عسكرية وتمثيليات قصيرة ، وكانت هذه البرامج جميعها تذاع باللغة الفرنسية ، أما البرامج التي كانت تذاع باللغة العربية فهي : (صدى الجزائر في العالم) و (من أدب الثورة) وكان يشمل الشعر الملحون والقصائد السياسية والقصة القصيرة ، وبرنامج (طريق النصر) أما البرامج التي كانت تذاع باللهجة القبائلية فكان يذاع منها برنامج واحد فقط هو (حصة شعرية) (9) :

وقد قامت الإذاعة الجزائرية بدورها كاملا في رفع معنويات المناضلين وبث الثقة في نفوس الشعب الجزائري وكان مجرد سماع الجزائر حتى بدون فهم ،

فرنسا . وكانت ع جبهة التحرير إغات العسكرية ع سياسية ، ثم ي ، وكلها تتعلق برنامج (تاريخ مفدى زكريا . لقبائلية ، وأخيرا اكل والصعوبات

خبرة أوتدريب

معظم الأحيان اثم إذاعتها (7) الخارج مماكان خبار عن معارك

ي ، وذلك عن

ي ، وقد قامت بمن طريق البحر نجحت القوات

عي أثناء الثورة)

<sup>(9)</sup> المجاهد العدد (191) مارس 1961.

نتيجة لعدم وضوح الصوت \_ كفيلا ببث الأمل في نفوسهم وتزويدهم بطاقات معنوية جديدة . ويعتبر إنشاء الاذاعة السرية في قلب الجزائر حدثا له آثاره البعيدة المدى على الرأى العام الجزائرى ، وخاصة بالنسبة لمعظم قطاعات الشعب الجزائرى المتنائرة في البوادى والجبال والتي كانت مقطوعة الصيلة عن أخبار الثورة ، وكانت في حاجة دائمة إلى صوت يربطها بالثورة ويواليها بأخبار المعارك والانتصارات . وقد جاء إنشاء الاذاعة السرية في أحرج فترات النضال حيث أصبح من الضرورى بالنسبة للثورة الجزائرية أن تستكمل أجهزته الدعائية وخاصة في الداخل حتى تتمكن من تنظيم وتوجيه ملابين الرجال في معركة نضائية ضخمة .

وقد اقتصر دور الاذاعة السرية وإذاعتى تونس والمغرب على التوجيه والدعاية الداخلية . أما بالنسبة للخارج فقد إعتمدت الثورة على الفترات الممنوحة لها في الاذاعة العربية في القاهرة والكويت ودمشق .

## السينما الجزائرية أثناء الثورة:

أنشأت وزارة الأخبار قسما للسينما عام 1959 ، كان يقوم باعداد الأفلام التسجيلية عن المعارك وعن حرق القرى والمدن ، ويصور نضال أطفال ونساء ورجال الجزائر في معاركهم اليومية منذ الاستعمار الفرنسي .

وقد عرض أول فيلم باسم (جزائرنا) في نوفمبر 1960 في مهرجان لييزج بألمانيا الشرقية وحصل على جائزة المهرجان . وقد قام قسم السينما باعداد ستة أفلام تسجيلية عن الثورة الجزائرية واتفق مع بعض الشركات العالمية لتوزيعها على محطات التليفزيون بأسمها .

هذا وقد أنشأت وزارة الأخبار أيضاً قسما للتصوير كان يقوم بطبع الصور وتوزيعها على الصحافة العالمية مباشرة أو عن طريق شركات التصوير العالمية . كذلك أنشأت الوزارة قسما للاسطوانات لتسجيل الأناشيد والموسيقى الوطنية والمخطب الهامة والمحاضرات ، وكانت تقوم بارسالها إلى مكاتب الاعلام الخارجى . وقد تم إنتاج 21 إسطوانة (10) .

وكالة الأنباء ا

بعد أن استك
ومكاتب أعلام خو
وطنية تكون بمثابة
ولأوربا ثانيا ، وخ
خبرة واسعة بأساليه
وكالات الأنباء الع
أنباء وتعليقات ومرا
باعداد نشرة أخباره
الأنباء الأجنبية ، باتولى الاتفاق مع وك

وقبل أن يتم إتصالاتها الاعلامية وبالدول الاشتراكية ء

إلى أي مدى ت

بدأت الدعاية الفرنسي كان خارجاً كانت قد أحرزت و في أفريا اللاتينية . وبدأت المضاد للأنظمة الات الدعاية الجزائرية .

<sup>(10)</sup> السيد / محمد يزيد - حديث شخصي ..

<sup>(11)</sup> المصدر السابق :

وكالة الأنباء الجزائرية :

بعد أن استكملت الثورة الجزائرية أجهزنها الاعلامية من صحافة وإذاعة ومكاتب أعلام خارجية وسينما ، رأت وزارة الأخبار ضرورة تأسيس وكالة أنباء وطنية تكون بمثابة نافذة إعلامية للثورة الجزائرية بالنسبة للعالم العربي أولا ولأوربا ثانيا . وخاصة بعد أن اكتسب الجهاز الاعلامي الجزائري أثناء الثورة خبرة واسعة بأساليب الدعاية ووسائل التشوية والتحريف التي كانت تقوم بها وكالات الأنباء الغربية للاساءة إلى الثورة الجزائرية ومحاولة الانقاص من قيمتها العالمية . ولذلك تقرر إنساء وكالة الأنباء الجزائرية عام 1961 ، وكان مقرها في تونس ، وتحدد دورها في الاشراف على كل مايتعلق بالثورة الجزائرية من أنباء وتعليقات ومراجعتها بدقة تجنباً لاحتمال تحريفها . وكانت الوكالة تقوم باعداد نشرة أخبارية يومية باللغتين العربية والفرنسية توزع على مكانب وكالات الأنباء الأجنبية ، بالاضافة إلى الخدمة المصورة التي كانت تقوم بها ، كما كانت تتولى الاتفاق مع وكالات الأنباء العالمية على تبادل الخدمات الاعلامية .

وقبل أن يتم إنشاء الوكالة الجزائرية كانت جبهة التحرير الوطنى تنظم إتصالاتها الاعلامية بالدول العربية عن طريق وكالة أنباء الشرق الأوسط ، وبالدول الاشتراكية عن طريق وكالة شيتكا التشيكية (11) .

## إلى أى مدى نجح جهاز الثورة الاعلامي في خدمة القضية الجزائرية!

بدأت الدعاية الثورية الجزائرية نشاطها في ظروف عالمية مواتية ، فالاستعمار الفرنسي كان خارجاً لتوه بهزيمة من الهند الصينية ، والحركات الوطنية في آسيا كانت قد أحرزت بعض الانتصارات الهامة (الهند ـ باكستان ـ الصين ـ فيننام) ، وفي أفريقيا (تونس ـ المغرب ـ مص) عذا كفاح شعوب أمريكا اللاتينية . وبدأت الموازين العالمية تغير إتجاهها لصالح الشعوب وتسير في إنجاه مضاد للأنظمة الاستعمارية . كل ذلك جعل الرأى العام العالمي أكثرتهياً للاستجابة للدعاية المجزائرية ، ولكن كانت هناك عوامل أخرى ساعدت على نجاح الدعاية

(11) المصدر السابق ؟

الماقات المعب أخبار المعارك أصبح وخاصة وخاصة الدعاية

الأقلام ، ونساء

ن لبيزج نة أفلام مها على

الصور العالمية . الوطنية فارجى . عن عشرات عشرات والحيوان في البواد أبواب أ. قضيته أصحت

ق الص

الجزائرية ليس في فرض قضيتها على الرأى العام العالمي فحسب ، بل و في جعله يتحسن لها ويقتنع بعدالتها . وهذآ هو التحدى الرئيسي الذي واجهته الدعاية الجزائرية أثناء الثورة وهو إقتناع العالم بعدالة القضية الجزائرية وإظهار الوجه البشع لفرنسا الاستعمارية ، ثم إظهار مواهب وقدرات الشعب الجزائري الكامنة والتي حاول الاستعمار الفرنسي أن يطمسها ويحول بينها وبين النمو والازدهار .

وقد استطاعت الدعاية الجزائرية بمختلف أجهزتها عن طريق الكلمة المقروءة والمسموعة وعن طريق الاتصالات المباشرة والأغنية والصورة أن تفتح للثورة الجزائرية نافذة أطلت منها على العالم بجانبيها العسكري والسياسي ببطولات شعبها ونشاط دبلوماسيتها في الإعلام كانت ترجمة وتقدير وعرض النشاط العسكري والسياسي للثورة الجزائرية إلى العالم . وذلك أن الاعلام كان يعتبر البعد الأول البعد الثالث للثورة والنشاط الدبلوماسي يمثل البعد الثاني . فكل عمل أو نشاط والأساسي للثورة والنشاط الدبلوماسي يمثل البعد الثاني . فكل عمل أو نشاط في المبدان العسكري أو السياسي كان له إمتداد في المجال الإعلامي . ومن خلال هذا الترابط بين أجهزة الثورة العسكرية والسياسية والدعائية نجحت الثورة الجزائرية في أن تفهم العالم صورة متكاملة لنضال شعبها وحقه العادل في امتلاك مصير بلده .

والواقع أن نجاح الذعاية الجزائرية أثناء الثورة يرجع إلى أمرين أساسيين : أولهما : أنها كانت تعتمد على قضية حية متبلورة في أعمال يومية كانت تمد. أجهزة الاعلام بالمعلومات المقنعة الملموسة .

وثانيهما أن جهاز الدعاية الجزائرية كان مكونا من كادر المناصلين وليس من رجال الاعلام المحترفين . وإذا كان المسئولون الجزائريون يعتبرون أن عدم وجود جهاز مدرب في المجال الدعائى كان من السلبيات التي سببت لهم بعض المتاعب في البداية ، إلا أن هذا الجانب السلبي تحول إلى نقطة إيجابية كان لها أهمية كبرى في نجاح الدعاية الجزائرية لأنها قدمت إلى العالم الشعب الجزائري في صورة مجموعة من المناضلين الذين يختلفون تماماً عن رجال الأعلام والدعاية المحترفين الذبن لا يجيدون البروتوكول ولا أصول الصنعة ولكنهم يجيدون التحدث

عن عشرات القرى التي دمرتها فرنسا على سكانها من الأطفال والنساء ، ولديهم عشرات الحكايات والصور عن حرق المداشر والدواوير والاباده المجماعية للانسان والحيوان والنبات على أرض الجزائر والنضال اليومي الذي يقوم به الجزائريون في البوادي والجبال والمدن . بهذا الواقع الحي استطاع المناضل الجزائري أن يدق أبواب أوربا والأمم المتحدة واستطاع أن ينتزع حماس الشعوب وإقناعها بعدالة قضيته ، وأحدث فجوة بين الحكومات التي تؤيد فرنسا ، وبين شعوبها التي أصبحت تقف بجانب الشعب الجزائري وتبعث له بتبرعاتها وتعلن له عن مساندتها في الصحف والاذاعات وتعقد المؤتمرات لتأبيده .

ي جعله
الدعاية
الحامنة
زدهار .
الكلمة
الكلمة
التفتح
النشاط
النشاط
النشاط
النشاط
النشاط
النشاط

ىيىن : ت تمد<sub>ى</sub>

امتلاك

ن عدم م بعض کان لها لجزائری والدعایة

لتحدث



## جريدة المجاهد

## لاذا أطلقت الثورة الجزائرية اسم (المجاهد) على صحيفة الثورة الرسمية

لقد أجابت المجاهد الفرنسية على هذا السؤال في صدر عددها الأول وهي تعلن ميلاد المجاهد تحت عنوان هوثيقة الميلاده ، وقد حرصت على ترجمتها بالنص ، نظراً لأهميتها في تحديد الخط السياسي والفكرى للمجاهد ، وقد جاء فيها :

لاشك أن الأعمال البطولية التي كان يقوم بها جيش التحرير الوطني الجزائري كانت تنقل إلى العالم من خلال الأكاذيب والافتراءات التي ترددها الصحافة الفرنسية بل والصحافة الغربية عموماً . الأمر الذي كان يلقى ظلالا من الغموض والشك على الخط الثوري الذي كانت تنتهجه جبهة التحرير . فقد كانت هذه الصحافة تحرص على إبراز الجونب السلبية في ثورتنا وحربنا التحريرية وتعمد نقل صورة مهزوزة ومشوشة عن كفاحنا الثوري . لذلك برزت أهمية وجود صحيفة ثورية تقوم بنقل حقيقة الحرب التحريرية التي نخوضها ، إلى العالم ، وتعمل على تعميق وحدة وتماسك الشعب الجزائري أثناء الثورة .

وقد يندهش البعض بسبب اختيار هذا الاسم وهو (المجاهد) لصحيفة الثورة معتقدين انه يعكس تعصباً سياسيا أو تزمتا دينياً ، ولكن سيكون ردنا عليهم ليس تحليل معنى المجاهد المشتقة من كلمة «جهاد» ، أى الحرب المقدسة التي

يرجع تاريخ تسميتها إلى الحرب الصليبية والتي اكتسبت في الغرب المسيحي معنى محدداً ، إذ أثبت الدين الإسلامي خلال جميع العصور تسامحه واحترامه المطلق لجميع الأديان مما يبطل هذا التفسير من أساسه . وهنا تصبح الترجمة الحقيقية للمجاهد إنها إرادة البعث والتطلع إلى الأفضل لدى الإنسان الجزائري .

ستكون الم

الالتقاء يير

ونامل لها ال

والمعروف أن الإسلام يمثل الحصن الروحى للتعب الجزائرى وقد تعرض لكثير من الإرهاب على أيدي الاستعمار الفرنسى . . فهل يصبح من الغريب بعد ذلك أن يكون للدين الاسلامي دوره في بعث الضمير الوطني والإسهام في نصرة القضية الأولى للشعب الجزائري وهي قضية استقلائه وتحرره .

وهكذا نجد أن كلمة (جهاد) قد تطورت وأصبح لها مفهومها العصرى ومدلوظا الخاص بنا . . فقد أصبحت تجسد الجهود المتصلة وروح التضحية المستنبئة من أجل تدمير هذا النظام الاستعمارى المتعسف ولاتحوى أى مضمون عنصرى أو تعصب ديني أو تنوفينية ضيقة ، وبذلك يتضح معنى كلمة (الجهاد) فهى خلاصة الروح الوطنية المتحررة المفتوحة . . فهى تمثل الجندي في جيش التحرير والمناضل السياسي وضابط الاتصال ، وانراعي الصغير ، وربة البيت ، في القضية التي تتابع الأحداث بكل حواسها ، والتلميذ الصغير الذي يشترك في الاضرابات ، والمفلاح الذي يعاني الكثير ولكه لا يقطع الأمل . الخلاصة إنها مجموعة الجهود البشرية التي تحرك التاريخ إلى الأمام ونصب أعينها هدف واحد لايتغير هو الاستقلال الكامل . ولاتكسب هذه الحرب صفة القداسة إلا لأنها ضد نظام استعماري عفن حاول خلال 130 عاماً إبادة وإفناء الشعب الجزائري ، ولما فشل شن عليه حرب التجويع والحرمان من جميع مصادر ثروته الجزائري ، ولما فشل شن عليه حرب التجويع والحرمان من جميع مصادر ثروته وحقوقه الإنسانية مم العدوان المتصل على لغته وتراثه وتقاليده .

واليوم يتوج هذا الاستعمار أعمال أسلافه بمريد من المذابح وأعمال التنكيل البسعة ضد سكان المدن العزل في الوقت الذي يعلن فيه عجزه عن مواجهة مناضلينا في الجبال وأخيراً لن نجد أفضل من هذا الاسم (المجاهد) كي نصف به شعبنا في هذه المرحلة الذقيقة من تاريخنا الوطني والتي بدأت بأول نوفمبر سنة 1954.

ومن خلال هذه الحرب الضارية التي لن تنتهي إلا بانتصارنا أو فنائنا . ستكون المجاهد هي العين والأذن والصوت والأداة الموضوعية لنقل الآراء ووسيلة الالتقاء بين القيادة والشعب الجزائري وستكون ضمير هذه الأمة في تلك الفترة . ونأمل لها التوفيق .

ق. ق.م.

ض بعد

مری حیة مون هاد)

ر . سرك صة

عینها داسة نعب

. و به

حیل جهة ب به

. 19

المجاهد الجزائر الثورة ا والترميد ومفاوهم وبراضان والمتكاسم التي المعاس الثاني منذ 30 أخيراً في : ظا تمثل الر التحرر ا تساند حر التي تعاد التي كانه

# الفصل الأول

## الخط السياسي والفكري للجريدة (الإفتتاحيات)

THE PARTY OF STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

#### الإفتاحيات :

تتركر أهمية المقال الافتتاحى في صحف الرأى ، في انه يعتبر نافذة للقارىء على مياسة الجريدة وأفكارها والقضية التي تناضل من أجلها . . وقد حاولت المجاهد من خلال افتاحياتها أن تبرز لنا مبادىء ومثاكل وتناقضات الثورة المجاهد من خلال افتاحياتها الفكرية والسياسية والاجتماعية ، وذلك في إطار ثلاث دوائر رئيسية نتحرك من خلالها التورة المجزائرية .

أولا: دائرة المغرب العربي والدول العربية ، وهي الدائرة التي تنتمي إليها الثورة الجزائرية تاريخياً ومصيرياً .

قانيا: دائرة الاستعمار الفرنسي وطفائه الغربيين على اعتبار أنه الطرف الثاني من الصراع الذي فرضه الاستعمار الفرنسي على الشعب الجزائري منذ 130 عاماً ، واتحذ أشكالا تتباين فيها مراحل العنف والسلم حتى تبلورت أخيراً في شكل الكفاح المسلح الذي تفجر في ثورة فاتح نوفسير سنة 1954.

ثالثاً: دائرة العالم الثالث والدول الاشتراكية على أساس أن دول العالم الثالث تمثل الرصيد الثورى للقضية الجزائرية وأن ثورة الجزائر تعتبر جزءاً من حركة التحرر الوطنى ضد السيطرة الاستعمارية الغربية . أما الدول الاشتراكية فهى تساند حركات التحرر والثورات الوطنية في العالم الثالث كجزء من استراتجيتها التي تعادى الاستعمار الغربي .

ومن خلال هذه الدوائر الثلاث نستطيع أن نتبين الخيوط المحلية والعالمية التي كانت تتحرك فيها الثورة الجزائرية ، والمباديء التي التزمت بها الثورة منذ

اللحظة الأولى لقيامها . والتي عبرت عنها في بيان فاتح نوفمبر سنة 1954 . كما نلمس التغيرات التي طرأت على الخط السياسي العام للثورة والتي لم تمس استراتيجيتها ، بل يجوز أن تكون قد غيرت بعض تكتيكاتها وذلك نظرا للظروف الشائكة التي كانت تتحوك من خلالها الثورة الجزائرية في داخل الجزائر وخارجها ، فاختلاف الأنظمة السياسية والعقليات الحاكمة في الدول المجاورة للجزائر ، حتم على أجهزة الدعاية والإعلام الجزائرية أن تلتزم جانب الصمت في بعض القضايا التي قد تمس مباديء ومصالح الثورة الجزائرية وذلك حتى تتمكن من مواصلة نشاطها في خدمة الثورة . فقد حدث أن تعرضت المجاهد في إحدى مقالاتها الافتتاحية ، وكان بعنوان «الخبر المسموم» ، ونشرته في طبعتيها العربية والفرنسية في يوليو سنة 1958 ، وتناولت فيه بالنقد موقف حكومة تونس بسبب عدم التزامها بقرارات مؤتمر طنجة الذي عقدته دول المغرب العربي لتدعيم الثورة الجزائرية ، وقبولها عقد اتفاقية مع إحدى الشركات الفرنسية لمد أنابيب البترول من أبار أيجلى في جنوب الجزائر إلى ميناء قابس بتونس ، متجاهلة مصالح الشعب الجزائري ، مما ترتب عليه توتر العلاقات بين الحكومة التونسية وجبهة التحرير ، فقد جاء في هذه الإفتتاحية : رأن فرنسا قد عرضت هذه الصفقة على ليبياً في أوائل سنة 1958 فرفضت الحكومة الليبية والبرلمان والملك مقتنعين بحجج جبهة التحرير الوطني ومضحين بالفوائد والمرابيح التي كانت ستحصل عليها ليبيا من هذا المشروع ، وكذلك المغرب التي رفضت بعد مساعي جبهة التحرير قبول شحنة النفط الفرنسية لتكريرها في القنيطرة عندما تسببت أزمة التمرد في 13 مايو في قطع المواصلات بين الفرنسيين في الجزائر ، واستحالة تكرير النفط في مصانع مرسيليا بالاضافة إلى موقف سوريا والأموال الطائلة التي ضحت بها بتخريبها لأنابيب النفط العراقي المارة عبر أراضي سوريا وذلك تضامناً مع مصر أثناء العدوان الثلاثي عليها . ونحن لاننازع في أن مد أنابيب البترول من تونس ستستفيد منه البلاد التونسية بما لايقل عن مليار فرنك سنوياً ، ولكننا نعتقد أن تونس تستطيع أن تضحي بهذا المليار في سبيل انتصار الجزائر (1) .

من أرض

ولايمره

إلى مص

لقتل ال

الى مصا

السلطات

حصام

وقا

وانجازاته

وتشر بعاة

العسكر

سنة 56

السياسي

تعزيز ج

الاستقلا

الاجتماء

الاشتراكم

(2) المستر (3) ا الحامد 3(

(1) المجاهد \_ العدد 27 \_ 23 يوليو سنة 1958 . ص 1 السيار المساور على المساور ال

وتستطرد الافتتاحية قائلة (أن تونس لاتستطيع أن تجهل أن النفط الذي سيمر من أرضها هو نفط مغتصب ، يغتصبه الجيش الفرنسي بدباباته وطائراته . ولايمر من الجزائر إلى تونس إلا بعد أن يجرف في طريقه الجثث البشرية ثم يذهب إلى مصانع تكرير مرسيليا ليعود من جديد في طائرات حلف الأطلنطي ودباباته لقتل الجزائريين : إن هذه المأساة لايستطيع الشعب الجزائري أن يقبلها) (2) .

وقد أدى نشر هذه الافتتاحية التي تتميز بمستوى رفيع في التحليل السياسي . إلى مصادرة العدد التالي من المجاهد ، ولم يصدر إلا بعد أن سويت المشكلة مع السلطات التونسية . ومنذ تلك اللحظة اتخذت المجاهد جانب الحذر أو الصمت حرصاً منها على استمرار نشاطها .

### الثورة الجزائرية:

سنة 1954

التي لم تمس

، نظرا للظروف

يزاثر وخارجها ،

ورة للجزائر . مت في بعض

حتى تتمكن

اهد في إحدى طبعتيها العربية

س بسب عدم

لتدعيم الثورة

انابيب البترول

جاهلة مصالح

التونسية وجبهة

، هذه الصفقة

والملك مقتنعين

كانت ستحصل

رجبهة التحرير

خمرد في 13 مايو

قط في مصانع ، بها بتخريبها

بر اثناء العدوان ستفيد منه البلاد طبع أن تضحي

وقد تناولت إفتتاحيات المجاهد الجوانب الداخلية للثورة الجزائرية ، مشاكلها وإنجازاتها ، ومتاعبها وانتصاراتها وتابعت إجتماعات مجلس الثورة الوطنى وتشريعاته للثورة في مواحلها المختلفة والقرارات التي اتخذها لتنظيم أجهزة الثورة العسكرية والسياسية والدعائية من خلال المؤتمرات التي عقدها في الصمام سنة 1956 ثم في القاهرة سنة 1957 وفي طرابلس 1961 . كما حدد المنهج السياسي للثورة في الداخل وفي الحارج ، وحصره في عاملين هامين ، أولهما تعزيز جميع أشكال العمل الثورى والاستمرار في الكفاح المسلح حتى بتحقق الاستقلال . والالتزام بالخط المغربي الأفريقي الآسيوي ، وحدد أيضاً المنهج الاجتماعي للثورة أثناء الكفاح المسلح وبعد الاستقلال ، وذلك يتبنى الخط الاختماعي للثورة أثناء الكفاح المسلح وبعد الاستقلال ، وذلك يتبنى الخط الاختماعي للثورة أثناء الكفاح المسلح وبعد الاستقلال ، وذلك يتبنى الخط

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

كما تناولت الإفتتاحيات إنتصارات جيش التحرير على القوات الفونسية . وخاصة في المناطق التي كانت تدعى السلطات الفرنسية بأن عمليات التهدئة قد قضت على أي أثر لجيش التحرير فيها (4) .

وأكدت المجاهد في إفتتاحياتها إصرار الثورة الجزائرية على إستمرار الكفاح المسلح أن يتحقق الاستقلال .

وقد إنطوت بعض الافتتاحيات على تحذيرات إلى الخونة الجزائريين وأنذرتهم من مغبة التعاون مع ديجول الذي ظل يتحدث عن السلام في الجزائر . بينما ترك لجيشه العنان في التقتيل والابادة ، ويتحدث عن تقرير المصيرللشعب الجزائري بينما بعمل في ذات الوقت لارساء قواعد مشروعة (الجزائر الجزائرية) كي يطلب من الجزائريين بعد ذلك أن يتفاوضوا معه على أساس الأمر الواقع . وتوجه الافتتاحية إنذاراً إلى الخونة قائلة : (أي جزائري سيقبل أن يقوم بدور في جزائر ديجول سيكون حسابه عسيراً من الشعب الذي مازال يسخو بدمائه من أجل جزائره الحرة . ولن يسمح بأن تولد جزائر أخرى مزيفة بأي حال) (5) .

وقد علقت المجاهد على مظاهرات 11 ديسمبر سنة 1960 التي أستقبل بها الجزائريون ديجول في إفتتاحية بعنوان (المفاجأة) (6) .

قائت فيها : «إن هذه المظاهرات كانت أبلغ رد على الدعايات الغرنسية التى طالما زعمت بأن الشعب الجزائرى منفصل تمامًا عن المتمردين في الجبال وأنه ينتظر المحل الذى سيقدمه له ديجول وهو الجزائر المجزائرية . . أن الشعب الجزائرى قد قضى بهذه المظاهرة على شبح كان يحاول ديجول أن يبعث فيه الحياة وهو (الجزائر المجزائرية) .

وقد دأبت المجاهد على أن تنشر كل عام بمناسبة دكرى قيام الثورة ، افتتاحية شاملة تلخص فيها وضع الثورة الجزائرية وملابساتها العسكرية والسياسية واحتمالات

له الاستقا

لمستقيا

الجزائر (7 سيصبح كا الحرية للا همر شولد

تهدد مص واضحة و ا ليهنئه باله

السوفيتية النظام الا

هل لأن

المسالح الم

الحرية ال عام أفرية

عام افرید وتته

الأو المفر

كما في النواة

ر7) للجاهد

الرئيسي في

(8) الصدر

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ 75 \_ أغسطس 1960 \_ إفتتاحية بعنوان (في طريقنا إلى المرحلة الحاسمة) .

<sup>(5)</sup> المجاهد \_ 87 ـ يناير 1961 ـ إفتتاحية (إندار للخونة \_ جزائر ديجول لن تولد .

<sup>(6)</sup> المجاهد \_ 85 \_ ديسمبر 1961 (الفاجأة) ص: 2 . 3

الستقبل أمامها وتختمها باصرار الشعب الجزائرى على مواصلة النضال حتى يتحقق له الاستقلال.

ومن أهم الافتتاحية في هذا الصدد افتتاحية بعنوان: (عام 1961 عام المجزائر (7) أشارت فيها إلى أن عام 1960 كان عام استقلال أفريقيا . وما كان سيصبح كذلك لولا أن سبقته المجزائر بتضحيات ست سنوات كاملة كانت ثمرتها المحرية للدول الأفريقية ومزيد من الشهداء للجزائر . وكان نتيجة ذلك كله أن همر شولد الأمين العام للامم المتحدة لم ينتبه إلى مجازر القصبة ووهران لأنها لم تهدد مصالح الغرب . بل تمس مصير شعب ضعيف يناضل من أجل حقيقة واضحة وبسبطة ، وهي حريته . وكذلك البابا يوحنا الذي خطب في العالم المسيحي ليهنئه بالعام المجديد ويذرف الدموع على الذين فقنوا حرية الندين في ظل الشيوعية السوفيتية ولم يحاول أن يشير إلى الجزائريين الذين فقنو حياتهم ذاتها من جراء النظام الاستعماري الذي تمارسه فرنسا الابنة البكر للكنيسة . وتنساءل الافتناحية . المناش المجزائريين يطالبون بالجزائر المحرة المسلمة ؟ . ثم تجيب قائلة (ستزك للسيد همر شولد والبابا يوحنا شرف التمييز بين الأجناس والأديان على أساس المصالح . . أما نحن فإننا سنظل متشبئين بمبدئنا الذي يسبق أي اعتبار آخر وهو المحرية الكاملة . ونآمل أن يكون هذا العام عام المجزائر ، كما كان العام الماض عام أفريقيا (8) . .

وتتميز هذه الافتتاحية بالحدة ، وهي تحوى نقداً لاذعا لموقف الكنيسة الأوروبية وهيئة الأمم المتحدة من ثورة الجزائر.

### المغرب العربي :

كما تناولت الافتناحيات الثوره الجزائرية في إطارها الخارجي المشتمل في اللنوائر الثلاث الرئيسية ، وأولهما دائرة المغرب العربي التي كانت الموضوع الرئيسي في أكثر من عشر افتناحيات ، وذلك بحكم ارتباط الجزائر جغرافيا وتاريخيا

ىيە -تھدئة

کفاح

الريين والراء الرية) إقام -إقام المثور

ر5) . نبل بها

ية التي ، ينتظر . قضى الجزائر

فتاحية مالات

<sup>(7)</sup> المجاهد \_ 86 \_ يتاير عنة 1961 .

<sup>(8)</sup> الصدر السابق.

ومصيريا بهذه المنطقة وما يطرأ عليها من مؤثرات) وقد أدركت الثورة الجزائرية منذ البداية استحالة انعزالها عن المغرب العربي رغم الاختلافات الفكرية والسياسية التي تفصلها عن قادة المنطقة ، ولذلك قررت العمل على الاستفادة من طاقات انتأبيد والحماس التي تكنها شعوب المغرب العربي للثورة الجزائرية باعتبار أنهم يحاربون في جبهة واحدة وضد عدو مشترك هو الاستعمار الفرنسي الذي كانت تخضع له شعوب المنطقة .

وقد تناولت هذه الافتتاحيات أيضاً دور المغرب العربي في تدعيم و تعزيز النضال الجزائرى وذلك بمتابعتها للندوات والمؤتمرات التى ضمت زعماء المغرب العربي والقرارات التى اتخذتها هذه المؤتمرات لتدعيم وحدة النضال المشترك ضد الاستعمار الفرنسى ، وتنسيق التعاون بين دول المغرب العربي للمساهمة في الثورة الجزائرية بمقومات استمرارها مع العمل في ذات الوقت على حل المشكل الجزائرى بالوسائل السلمية أى عن طريق التفاوض بين فرنسا والجزائر للاعتراف بسيادة الشعب الجزائرى وانهاء القتال ، وقد أشارت المجاهد إلى أول نداء توجه به الملك محمد الخامس والرئيس الحبيب بورقية إلى فرنسا والجزائر بعرضان المجاهد الخامس والرئيس الحبيب بورقية إلى فرنسا والجزائر بعرضان المجالا من أجل فتح مفاوضات لحل المشكل الجزائرى والاعتراف باستقلال الجزائر وذلك في مؤتمر الرباط الذي عقد في نوفمبر سنة 1957 لحذا الغرض .

وعلقت عليه في افتتاحية بعنوان (عرض الوساطة المغربية التونسية (9)) . أعلنت فيها موقف جبهة التحرير من الوساطة وقالت : (إن جبهة التحرير الوطنى قد ردت على هذا النداء باعلان استعدادها للدخول في مفاوضات مع فرنسا على أساس الاستقلال الكامل ، لأن قضية السلام لاتنفصل عن قضية الاستقلال . وإذا كان مثلث جي مولى «وقف القتال \_ الانتخابات \_ ثم التفاوض» يعنى الحرب ، فإن نداء الرباط يعنى السلم الحقيقى القائم على العدل) .

كما علقت المجاهد على التوصيات التي اتخذها مؤتمر طنجة الذي عقدته دول المغرب العربي في أبريل سنة 1958 ، من أجل تدعيم النضال الجزائري ، وقد

أشارت في افتناحية

اتخذها المؤتمر وهي

الذي وجهه المؤتمر

الشعب الجزائري

عقد في تونس في

المهدية (11)) قا

من أبناء المغر ب ال

وقرروا أن يتحدوا

بمناسبة المؤتمر على

قصر الولاية العامة

مع المغرب العربي

الجزائرية ، بل و

العربي بالثورة الج

الدول إلا مرة واح

أزمة مع الحكومة

ضد الاستعمار الف

تحت عنوان (الفط

فرنسا في المغرب ا

كان بيجار يعد خط

وقد تناولت

وقد نضرت ا

وقد حرصت

<sup>(9)</sup> المحاهد \_ 13 \_ نوفسير سنة 1957 \_ ...

<sup>(10)</sup> المحاهد \_ 26 \_ ...

<sup>(11)</sup> المجاهد \_ 28 \_

<sup>(12)</sup> المجاهد \_ العدد ا

<sup>(13)</sup> المحاهد \_ العدد ا

أشارت في افتتاحية بعنوان: (مؤتمر طنجة مرحلة حاسمة (10)) ، إلى أهم توصية التخذها المؤتمر وهي تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة ، بالإضافة إلى النداء الشهير الذي وجهه المؤتمر إلى الدول الغربية كي تكف عن مساندة فرنسا في حربها ضد الشعب الجزائري ، ثم ربطت المجاهد بين أهمية مؤتمر طنجة ومؤتمر المهدية الذي عقد في تونس في يونيو من نفس العام ، وذلك في افتتاحية بعنوان (من طنجة إلى المهدية (11)) قالت فيها (إن أهمية هذين المؤتمرين ترجع إلى أن 25 مليونا من أبناء المغرب العربي بعد مرحلة طويلة وشاقة من التاريخ قد عادوا إلى المنبع الأصلى وقرروا أن يتحدوا في السراء والضراء من جديد) .

وقد نظرت المجاهد إلى الاستعراضات التى قام بها الشعب التونسى في المهدية بمناسبة المؤتمر على أنها كانت بمناسبة رد على استعراضات المتمردين الأوربيين أمام قصر الولاية العامة في الجزائر.

وقد حرصت المجاهد في إفتتاحياتها التي تناولت فيها علاقات الثورة المجزائرية مع المغرب العربي على عدم المساس بسياسة هذه الدول إلا فيما يتعلق بالثورة المجزائرية ، بل وعملت على إبراز المجوانب الإيجابية في علاقات دول المغرب العربي بالثورة المجزائرية ، ولم يحدث أن وجهت المجاهد نقداً إلى إحدى هذه الدول إلا مرة واحدة في الافتتاحية المعروفة (الخبز المسموم) (12) والتي أنارت أزمة مع المحكومة التونسية أدت إلى التزام المجاهد جانب الحذر بعد ذلك .

وقد تناولت الإفتتاحيات موضوع الوحدة المغربية ووحدة النضال المغربي ضد الاستعمار الفرنسي في أكثر من عدد وأبر زها الافتتاحية التي أشارت فيها المجاهد تحت عنوان (القضية والمواقف) (13) إلى المعارك المزودوجة التي كانت تخوضها فرنسا في المغرب العربي ، ففي الجزائر كانت تواصل إبادة المدنيين ، وفي تونس كان بيجار بعد خطة لاكتساحها في 48 ساعة وفي المغرب كان كوتي ينفذ مع القوات

<sup>(10)</sup> المجاهد \_ 26 \_ مايوسنة 1958

<sup>(11)</sup> المجاهد \_ 28 \_ يونيو سنة 1958 ٪

<sup>(12)</sup> المجاهد \_ العدد 27 \_ يوليو سنة 1958

<sup>(13)</sup> المجاهد \_ العدد 23 \_ مارس سنة 1958

الأسبانية عملية إبادة ساحقة لآلاف المدنيين في مناطق الجنوب. هذه هي القضية. أما الموقف فتؤكد الافتتاحية أن فرنسا لن تجد أمامها سوى شعوب متكتلة ومتحدة ومسلحة ، ولن تكون هناك الجزائر وتونس والمغرب ، وإنما ستكون هناك وحدة طبيعية متماسكة.

وقد لخصت المجاهد موقف المغرب العربي من فرنا في إفتاحية بعنوان (المغرب العربي وفرنسا) (14) أوضحت فيها حقيقة موقف ديجول الذي يتسم بكثير من التعنت تجاه دول المغرب العربي ودللت على ذلك برفضه التفاوض المباشر مع بورقيبة للجلاء عن بنزرت واللامبالاة التي أظهرها تجاه محاولات حكومة الملك الحسن من أجل تخفيف التوتر بينهما بالإضافة إلى تعنت الوفد الفرنسي في مفاوضات لوجران وإصراره على إثارة مشكلة الصحراء والخطة التي أعدتها فرنسا لفصلها عن الجزائر ثم تؤكد في النهاية بأن المعركة بين المغرب العربي وفرنسا شاملة وطويلة ولايمكن تجزئتها ، وإن السلام الوحيد لمواجهتها هوالوحدة .

أما بالنسبة للدول العربية في المشرق وعلاقتها بالثورة الجزائرية ، فلم تمنحها المجاهد إهتماماً خاصاً ، بل تناولتها من خلال معالجتها العامة لموقف دول العالم الثالث من الثورة الجزائرية ، وقد خصصت إفتتاحية واحدة بعنوان (شهداء العرب يخاطبون رؤساء العرب) (15) أشارت فيها إلى التضحيات البشرية الضخمة التي قدمها أبناء المشرق والمغرب من أجل قضايا العروبة المشتركة ، فلسطين وقناة السويس وتونس والجزائر والمغرب وعمان . وانتهز مناسبة اجتماع رؤساء الدول العربية في مؤتمر الدار البيضاء ، وطرحت عليهم هذا السؤال : (ماهى الأربات التي حصلوا عليها للشعوب العربية مقابل تضحياتها الجسيمة ؟) ثم أنهت الافتتاحية ولها بأن (الشهداء العرب إلذين سقطوا ويسقطون كل يوم في ميدان المعركة العربية الكبرى يناشدونكم الاتنسوهم) .

ديجول في الشعب الج ديجول التي بالسلم ويت

الامته

أما ال

الاستعمار ال

في كشف أ المناورات ال

المشكل الج

الغربيين ور

من الوقت)

إزاء ثورة ال

التفاوض) ثـ

دون قيد أو المزدوجة ، وا

ويعلن اعتر

عن سلم ال

الاعتراف با

سراح المسج

وقد قاء (الحج إلى ر

(16) الجامد \_

(17) المجاهد

<sup>. 1961</sup> المجاهد \_ العدد 102 \_ أغسطس سنة 1961 .

ر15) الجامد \_ العدد **49** \_ أغسطس سنة 1959 : :

الاستعمار الفرنسي :

أما الدائرة الثانية ، وهي تتناول الثورة الجزائرية من خلال صراعها ضد الاستعمار الفرنسي وحلفائه الغربيين ، فقد أسهمت افتتاحيات المجاهد بقدر كبير في كشف أبعاد الصراع بين الثورة الجزائرية والاستعمار الفرنسي (وكشف جميع المناورات التي قدمت بها الحكومات الفرنسية المتتالبة أدلة قوية على عجزها أمام للشكل الجزائري رغم الأمكانيات المادية الهائلة التي تملكها ، ومساندة حلفائها الغربيين ورغم تمكنها من كسب قسم كبير من الرأى العام العالمي لفترة غير قصيرة من الوقت) .

ومن خلال افتاحيات المجاهد يمكنا متابعة نطور أماليب السياسة الفرنسية الزاء ثورة الجزائر إبتداء من مثلث جى موليه المعروف (وقف القتال ـ الانتخابات ـ التفاوض) ثم مجىء ديجول وتبنيه لنفس المشروع الذى يهدف إلى لمتسلام الثورة دون قيد أوشرط . وقد أوضحت المجاهد في إحدى افتتاحياتها سياسة ديجول المزدوجة ، والتى تتمثل في أنه يقدم الدلائل (16) على نيته في إنهاء القتال والتفاوض مع الجزائريين من أجل الاستقلال فيصدر أوامره بإطلاق سراح المسجونين الجزائريين ويتحدث ويعلن اعترافه بالشخصية الجزائرية في رسالة إلى البرلمان الفرنسي وبتحدث عن سلم الشجعان ولكنه في الحقيقة يهدف إلى إبقاء الجزائر فرنسية تحت ستار الاعتراف بالشخصية الجزائرية وإلى امتسلام الثوراة باسم سلم الشجعان ويطلق مراح المسجونين لاستخدامهم جواميس على الحركة الوطنية الجزائرية ، ورغم نجاح مراح المسجونين لاستخدامهم جواميس على الحركة الوطنية الجزائرية ، ورغم نجاح ديجول في اكتساب قسم كبير من الرأى العام العالمي بهذه المظاهر البراقة ، فإن الشعب الجزائري لم ينخدع ، لأن الثورة أنضجته فأصبح يميز جيداً بين حقيقة ديجول التى تشجع على الحرب وتعمل على استمرارها ومظهر ديجول الذي يلوح ديجول الذي بلود عنه ، ولكنه لابسعى إليه .

وقد قامت المجاهد بتحليل شخصية ديجول وكشف تناقضاته في افتاحية بعنوان (الحج إلى روما) (17) وهي تعليق على زيارة ديجول إلى إيطاليا بمناسبة إحياء ذكرى

لقضية . ومتحدة

ك وحدة

ة بعنوان

س المباشر محكومة الفرنسي تها فرنسا

سا شاملة

م تمنحها

ل العالم الضخمة الضخمة لين وقناة اء النول الأرباح

لافتاحية

ة العربية

<sup>(16)</sup> المجاهد \_ العدد 36 \_ فيراير 1959 (أمام سياسة مزدوجة) .

<sup>(17)</sup> السجامد \_ المدد 45 \_ يرنيو 1959 .

انتصارها في الحرب التي نالت بها الاستقلال . وقد ساعدتها فرنسا في الحصول عليه منذ قرن مضى . وقد أشارت فيهما إلى أن هذه الزيارة تتم في الوقت الذي يقود فيه ديجول حرباً استعمارية من أجل حرمان الجزائر من استقلالها مما يبرز التناقض الذي يحكم تصرفات هذا الرجل . فهويعتقد أنه يستطيع أن يحقق لفرنسا كل شيء في وقت واحد . فهويتحالف مع إيطاليا وألمانيا ضد بريطانيا وأمريكا . في نفس الوقت الذي يطالبهم بإدخاله في زمرة الدول الذرية وإطلاق يديه في حرب الجزائر ، وعندما تفشل محاولة يزداد تعنتاً وتخبطاً في سياسته ، ولكنه حتماً سيفيق يوماً إلى حقائق عصره ويمتثل لها . . وإلا فالتاريح امامه يحدد مصيره مسبقاً » . وتعتبر هذه الافتتاحية من أقوى الافتتاحيات في تحليلها السياسي وجرأتها في كشف وتحليل ناقضات ديجول .

وقد كشفت افتتاحبات المجاهد المناورات التي لجأت إليها الحكومة الفرنسية لعرقلة الثورة عسكرياً ودبلوماسياً وإعاقتها عن تحقيق أي نصر حاسم . . فتارة تدعى إحراز انتصارات عسكرية على جيش . وتارة تزعم وجود مفاوضات سربة بينها وبين جيش التحرير (18) .

كما تابعت الافتتاحيات المراحل التي مرت بها معركة تقرير المصير منذ اعتراف ديجول به للشعب الجزائرى في 16 سبتمبر 1959 وما أعقبه من تصريحات متناقضة من المسؤلين الفرنسيين وقد أوضحت المجاهد المحاولات التي قام بها ديجول لتشويه تقرير المصير ومحاولة إفراغه من معناه الحقيقي (19).

ومن أبرز الافتتاحيات التي تناولت هذا الجانب ، افتتاحية بعنوان (السراب الحقير أو القوة الثالثة (20) . وهي تشير إلى المحاولات التي قامت بها الحكومة الفرنسية لخلق قوة ثالثة من بقايا المصاليين في فرنسا ، وبعض العملاء الجزائريين المعروفين ، مثل الشيخ التيجاني في الصحراء وبلابين في وهران ، والقاضي بن حورة في الجزائر العاصمة ، وقد أطلق عليهم ديجول اسم الحزب الكبير للرق

الأفريقي ،

يريد السلم

التفاوض مع

في سنة 60

الفرنسية ،

إصرار الوفد

في باقي المش

لم يفهمنا)

مولان والعزل النفسية التي

الفرنسي في

إنما هو دليل

16 سبتمبر

وعليه أن يفر

الأحرار مع ا

حرص ديج

مباشرة ، وقد

وتعليقات ص

الجيش الفر

عما يجري

مم انتهاك ا

بقنابل الناباأ

وقد تا

<sup>(18)</sup> المجاهد \_ العدد 43 \_ يونية 1959 (الافتتاحية بعنوان «مناورة المفاوضات بعد مناورة الانتصار») .

<sup>(19)</sup> المجاهد \_ العدد 53 \_ أكتوبر 1959 افتتاحية «بين المد والمجزرة . \_\_\_\_\_\_

<sup>(20)</sup> المجاهد \_ العدد \_ 59 ديسمبر سنة 1959 .

<sup>(21)</sup> المجاهد ـ

<sup>(22)</sup> المجاهد ـ

لحصول عليه الذي يقود برزالتناقض نساكل شيء نفس الوقت الجزائر ،

> . وتعتبر هذه نشف وتحليل كومة الفرنسية

يفيق يوماً إلى

م . . فتارة يضات سرية

رمنذ اعتراف تصريحات التي قام بها

وان (السواب بها الحكومة الجزائريين والقاضى بن الكبير للرفي

لانتصاري).

الأفريقي ، وتختتم الافتتاحية بقولها (أن هذه المحاولات مصيرها الفشل ، وأن الذي يريد السلم حقا عليه أن يسلك الطريق الوحيد لتحقيق السلم في الجزائر ، وهو التفاوض مع جبهة التحرير الوطني التي مازالت على استعداد للتفاوض مع دبجول في سنة 1960 بنفس الحماسة التي كانت عليها مع جي مولى سنة 1956) .

ثم تجيء معركة الاتصال المباشر بين الحكومة الجزائرية المؤقتة والحكومة الفرنسية ، والمراحل التي مرت بها ابتداء من محادثات مولان التي فشلت بسبب إصرار الوفد الفرنسي على تنفيذ شروط ديجول في وقف الفتال أولا ثم التفاوض في باقي المشكلة ، وقد علقت المجاهد في افتتاحية بعنوان : (فهمنا ديجول الذي لم يفهمنا) (21) قائلة (أن الطريقة التي عومل بها الوفد الجزائري في محادثات مولان والعزلة التي فرضتها عليه الحكومة الفرنسية ، يضافان إلى تلك الحرب النفسية التي قامت بها الصحافة الفرنسية الرسمية والمنشورات التي وزعها الجيش الفرنسي في الجزائر والتي تزعم للجزائريين بأن إرسالهم وفداً للتفاوض إلى باريس ، انفرنسي في الجزائر والتي تزعم للجزائريين بأن إرسالهم وفداً للتفاوض إلى باريس ، إنما هو دليل الاستسلام لاغير . . كل هذه دلائل على أن موقف ديجول لم يتغير منذ إنما هو دليل الاستسلام الوغير . . كل هذه دلائل على أن موقف ديجول لم يتغير منذ وعليه أن يفهم مكرها أو مختارا أن من صالحه أن يتفاوض بصورة جدية تفاوض وللأحرار مع الأحرار مع المحرار مع المحرار مع الأحرار مع الأحرار مع المحرار مع ا

وقد تابعت افتتاحيات المجاهد مناورات الحكومة الفرنسية وكشفت عن حرص ديجول على تجنب الرد على اقتراح الحكومة الجزائرية باجراء مفاوضات مباشرة ، وقد علقت على ذلك بقولها (أن التهريج الذى يقوم به ديجول من تصريحات وتعليقات صحفية صادرة من لندن وباريس وواشنطون وإجراء تنقلات بين ضباط الجيش الفرنسي في الجزائر ، لايهدف به إلا إلى تحويل أنظار واهتمام العالم عما يجرى داخل الجزائر في مراكز التجمع المعروفة بمحتشدات الموت البطىء مع انتهاك لشرف نسائنا وتعذيب لأطفالنا ، وهدم لقرانا ، عدا عمليات الإبادة بقنابل النابالم) (22) .

<sup>(21)</sup> المجاهد \_ العدد 72 \_ يوليو سنة 1960 .

<sup>(22)</sup> المجاهد \_ العدد 89 \_ فبرابر سنة 1961 . إفتناحية : (رياح التلاعب) .

وأخيرا يتم الإتفاق على إجراء مفاوضات إيفيان بعد مرور عشرة أشهر على فشل مفاوضات مولان . وقد تابعث المجاهد من خلال افتتاحياتها محادثات إيفيان (23) منذ بدايتها والمشكلات التي أثارتها فرنسا لعرقلة المفاوضات وكسب الوقت ، وأهمها إعلان وقف القتال من جانبها وأثارتها لمشكلة الصحراء ومحاولة فصلها عن الجزائر وسائر المساومات (التقسيم \_ الجزائر الجزائرية . . الخ .

وقد أظهرت إفتتاحيات المجاهد تشددا واضحا في تمسكها بمبادىء الثورة التى التزمت بها منذ فاتح نوفمبر سنة 1954 وعبرت عنها في موقفها من المشاكل التى أثارتها الحكومة الفرنسية أثناء مفاوضات إيفيان .

أبرز الإفتاحيات في هذا الصدد كانت بعنوان: لا (تساهل في المبادىء) (24) ، وتقول فيها (أن الجزائر تقف الآن بعد سبع سنوات من الحرب المتصلة سقط خلالها مئات الشهداء على أبواب النصر بعد أن اعترفت فرنسا للشعب الجزائرى بحق تقرير المصير وقبلت التفاوض مع قادته في ضمانات تطبيق هذا الحق ولكننا نود أن نشير إلى حقيقة هامة ، وهي أن قضية الجزائر تمثل وحدة متكاملة وأن ماتسميه فرنسا قضية الصحراء يسميه الجزائر يون وحدة التراب الوطني . ولايمكن قبول مجرد فكرة فصل الصحراء عن الجزائر إلا إذا قبلنا فصل وهران أو قسطينة عن الجزائر أيضاً ، ولايمكن أن نقبل لأبناء الصحراء . الأبطال مصيراً يختلف عن مصير إخوانهم في باقي أنحاء الجزائر) .

وقد تناولت الإفتاحيات أيضاً موقف أوربي الجزائر من الثورة والإنقلابات والإنتفاضات التى قاموا بها ضد حكومة باريس وذلك بعد أن تمكن منهم اليأس من إحراز نصر عسكري على الثورة الجزائرية وبعد أن فشلت مشروعات الإدماج وفشلت المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لعزل الجزائر عن إطار المغرب العربي .

المجاها (25) المجاها (26)

الأوربيون

وفي الأمم

مخارف ال

بأكملها إذ تعترف للج

الاضطهاد

على الديما

الحكومة ا وأمريكا بو

إحماس ال

نبجب ألا

لايعنى أن

التقسيم أو

جمهوريته

بتسوية الما وهي التفاو

التعفن) .

في الجزائر الاحتلال

وعلقت عا

45

وأما

<sup>. (23)</sup> المجاهد \_ العدد 83 \_ نوفمبر 1960 \_ إفتناحية (بين الجد واللعب) .

<sup>(24)</sup> المجاهد \_ المدد 97 \_ بونيو 1961 .

وقد قدمت المجاهد تحليلا سياسياً جامعاً لصدى التمرد الذى قام به المعمر ون الأوربيون في الجزائر ضد ديجول في ينايز 1961 وما أثاره من قلق في الدول الغربية وفي الأمم المتحلة ، وذلك في إفتتاحية بعنوان (المكلة باقية) (25) وهي تفسر مخاوف الكتلة الغربية ، وتقول (أن هذا التمرد يشير إلى مصير فرنسا والكتلة الغربية بأكملها إذا استمرت فرنسا في سياستها المتناقضة في علاج المشكل الجزائري فهي تعترف للجزائرين بحق تقرير المصير ولا تمنحهم ضمانات حقيقية وهي تمارس الإضطهاد والتعذيب والإبادة ضد الشعب الجزائري وتحاول في الوقت نفسه أن تحافظ على المديمقراطية في فرنسا . فلابد من وضع حد لهذا التخط الذي تعيش فيه الحكومة الفرنسية والذي يهدد الديمقراطية الغربية كلها ، وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا بوجه خاص) .

وأما الأمم المتحدة التي تابعت أنباء التمرد بقلق بالغ منذ تأكدت من صدق إحساس الجزائريين بالخطر عندما أصروا على المطالبة بضمانات لتطبيق تقرير المصيره

وبالنسبة للشعب الجزائرى الذى الترم الحياد وفقاً لتعليمات حكومته ، فيجب ألا ينخدع ديجول بتأييد الشعب الجزائرى له في موقفه من التمرد ، فهذا لا يعنى أن الجزائريين سيقبلون منه أى حل للقضية الجزائرية حتى لوكانت حلول التقسيم أو سلم الأبطال . فعلى ديجول أن يتأكد أن عليه أن يختار الآن : فحياة جمهوريته الخامسة أصبحت اليوم مثل حياة الجمهورية الرابعة بالأمس رهبنة بتسوية المشكلة الجزائرية . فأما أن يقضى على هذه الحرب بوسائلها الطبيعية وهى التفاوض ، وأما أن تقضى عليه هذه الحرب بوسائلها الطبيعية أيضاً وهى التغاوض ، وأما أن تقضى عليه هذه الحرب بوسائلها الطبيعية أيضاً وهى التغاوض ، وأما أن تقضى عليه هذه الحرب بوسائلها الطبيعية أيضاً وهى

كما أشارت الإفتاحيات إلى أعمال الإرهاب التى قام بها إلأوربيون في الجزائر ضد الجزائريين العزل ، وذلك بالتواطوء مع الإدارة الفرنسية وجيش الإحتلال الفرنسي في الجزائر عندما تأكدوا من ضياع الجزائر الفرنسية إلى الأبد . . وعلقت عليها المجاهد في إفتاحية بعنوان (الذين يهدمون مستقبلهم) (26) . الثورة

شاكل

نزاثري

حق . لة وأن

بمكن

لتطينة

الابات اليأس

لمغر ب

ر25) للجاهد \_ العدد: 61 \_ فيراير سنة 1961 .

ر26) الجاهد \_ العد 205 \_ أكتوبر 1961 \_ ص 3 .

فقالت (أن السياسة الناجحة التي إتبعنها جبهة التحرير التي تقود الكفاح وتشرف عليه في المدن والبوادي والتي تهذف إلى خلق ظروف التعايش المشهر بين المجزائريين والفرنسيين لم تجد ، واعتقدوا أنها نابعة عن ضعف ، ولاشك في أن هذه الأساليب الوحشية التي يقوم بها أنصار المنظمة السرية سيدفع ثمنها الأوربيون من أمنهم ومستقبلهم لأن الشعب الجزائري الذي استطاع أن يخوض كفاحاً مسلحاً دام سبع سنوات ليس عاجزاً عن سحق هذه الكمشة من حثالة الأوربيين)

كما تناولت الإفتتاحيات موقف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة من ثورة النجزائر , وقد أبرزت في أكثر من عشر إفتتاحيات دور الغرب وخاصة . الولايات المتحدة وحلف الأطلنطي في مساندة فرنسا مادياً ودبلوماسياً ودعائياً وتشجيعها على الاستمرار في حربها الاستعمارية ضد الشعب الجزائري. ومن أبرز الإفتتاحيات في هذا الصدد إفتتاحية بعنوان (أين السلام يا دعاة السلام ؟) (28) وهي تشير إلى التصريحات التي أدلى بها أيزنهاور بعد جولته التي قام بها في آسيا وأفريقيا واكتشافه أن جميع الناس شعوباً وحكاماً ترغب في السلام وكذلك خطاب عيد الميلاد الذي ألقاه البابا في الفاتيكان الذي قال فيه (أن من واجب الكنيسة أن تعمل من أجل السلام وهي تشعر بأنها لم تهمل شيئا في مقدورها لتحقيق السلم للشعوب والأفراد ، وتعلق الافتتاحية على ذلك بقولها (ليس من المعقول أن تمارس أعز حليفة للولايات المتحدة وهي فرنسا ، والإبنة البكر للكنيسة المسبحية وهي فرنسا أيضاً ، أبشع حرب غير متكافئة في عصرنا الحالي ضد شعب صغير يكافح من أجل حقه في الحرية والحياة الكريمة . ليس من المعقول أن يحدث هذا ولا يحاول رئيس أكبر منظمة روحية في العالم ورئيس أكبر دولة متحضرة في التاريخ أن يعلنا بصراحة أن هذه الحرب تهدد السلام الذي يدعوان إليه . وإن كانت أشارتهما لن تغير من الأوضاع شيئاً . فالحرب ستظل مستمرة طالمآ لم نحصل على حريتنا واستقلالنا) .

(27) المصدر السابق .

(28) المجاهد ــ العدد 58 ــ ينابر سنة 1960 .

ر29) المجاهد

حول الع

أما الداء

الاطار الطبيه

ومصيريا إلى

ضد الاستعم

التأبيد الإجم

لتعزيز كفاح

من جانب به

تخصيص أك

في الحرب ا

ألف جندي

الجزائرية إذ

للثورة الجزا

على أرض ا

المتسم بالموذ

العربية تجا

قرارت واضا

ماجاء في ه

الذبن يعما

الاستقلال

وقد ا

وقد طا

وتختلف

دول العالم الثالث:

أما الدائرة الثالثة والتي تشمل العالم الثالث والدول الاشتراكية ، فهي تمثل الاطار الطبيعي الذي تتحرك في داخله الثورة الجزائرية التي تنتمي تاريخيا ومصيريا إلى شعوب العالم الثالث بحكم وحلة للعارك التي تخوضها هذه الشعوب ضد الاستعمار العالمي ومن أجل إعادة بناء كيانها الحضاري والإنساني . .

وتختلف درجات تأبيد ومساندة دول العالم الثالث لثورة الجزائر فبالرغم من التأبيد الإجماعي والقرارات التي اتخذتها مؤتمرات التضامن الأفريقي الآسيوي لتعزيز كفاح شعب الجزائر فإن هذا لم يمنع وجود فجوة واضحة في تبار الإجماع من جانب بعض الدول الأفريقية (دول المجموعة الفرنسية). مما دعا المجاهد إلى تخصيص أكثر من افتتاحية لهذا الموضوع ، خاصة وأن الدول الأفريقية كانت تساهم في الحرب الاستعمارية ضد الشعب الجزائري عن طريق جنودها الذين يبلغون 30 ألف جندي كانوا في الجيش الفرنسي .

وقد طالبت المجاهد الدول الأفريقية بتحديد موقف واضح وصريح من الثورة الجزائرية إذ لا يعقل على حد قولها (أن يتعرض أحرار فرنسا للمقصلة بسبب مساندتهم للثورة الجزائرية ، بينما تساهم بعض الدول الأفريقية بأبنائها لمحاربة شعب افريقى على أرض افريقية ومن أجل تدعيم مصلحة الاستعمار (29) .

وقد اتسمت بعض هذه الافتتاحيات بالحدة وخرجت عن اطارها التقليدي المتسم بالموضوعية والبعد عن الانفعال ، وذلك عندما أشارت إلى مسئولية الدول العربية تجاه الثورة الجزائرية والتي جددتها الجزائر بمطالب معينة أتخذت بشأنها قرارت واضحة في مؤتمر شنورا ، ومع ذلك لم تحاول معظم الدول العربية تنفيذ ماجاء في هذه القرارات . كذلك الدول الافريقية التي لم تحاول سحب جنودها الذين يعملون في اللفيف الأجنبي ضد الشعب الجزائري رغم حصولها على الاستقلال .

(29) المجاهد \_ العدد 78 \_ أكتوبر سنة 1960 \_ افتتاحية : (الموقف الصريح لامفر منه) .

تقود الكفاح ش المثمر بين الاشك في أن خها الأوربيون خوض كفاحاً لة الأوربيين)

إيات المتحدة فرب وخاصة ماسياً ودعائباً الرز المرز المحتول المرز المرز

دعوان إليه .

مستمرة طالمآ

والأمم المتحدة أيضا التي ناقشت القضية مرارا ولم نتخذ فيها أي قرار . وتقول الافتتاحية وهي بعنوان : المسئولية (30) .

وأن الشعب الجزائرى الذى تحمل المسؤلية كاملة تجاه الحرب التحريرية التي يدفع ثمنها يوميا مئات الشهداء من أبنائه يطالب من أصدقائه وخصومه أن يتحملوا مسئوليتهم أيضاه .

### الدول الاشتراكية :

وبالنسبة للدول الاشتراكية فقد أشارت المجاهد في أكثر من افتتاحبة إلى مساندة الدول الاشتراكية لثورة الجزائر منذ أيامها الأولى ، وخاصة الصين الشعبية بالإضافة إلى المعونات المادية التى زودتها بها هذه الدول . وقد اهتمت المجاهد بابراز الفرق بين موقف الدول الغربية المعادى للثورة وموقف الدول الاشتراكية المساندلها ، وفي افتتاحية بعنوان الجزائر بين عداوة الغرب وتأييد الشرق) (31) اوضحت المجاهد موقف الغرب من القضية الجزائرية على ضوء الوساطة الأمريكية البريطانية مع تونس ، والتى جاءت لتؤكد تأييد ومساندة الغرب لفرنسا ، أما تأييد الشرق للثورة الجزائرية فقد أتضح في يوم 30 مارس الذى خصصته شعوب آميا وأفريقيا بموقف فرنسا ، وفقول الافتتاحية التى يغلب عليها أسلوب الطابع الانشائى بموقف فرنسا ، وفقول الافتتاحية التى يغلب عليها أسلوب الطابع الانشائى بموقت فرنسا ، وفقول الافتتاحية التى يغلب عليها أسلوب الطابع الانشائى الناهضة المزمجرة في غاباتها بين هذا وذاك يتكلم كروتشيف للمرة الثالثة في شهر واحد منذرا فرنسا بالهزيمة ومنددا بتجار الحروب الغربيين وبين هذا وذاك تسير وحدتنا الغربية إلى الأمم لتتحقق ميدان المعركة الكبرى) .

وتأكيدا لموقف الدول الاشتراكية من ثورة الجزائر تعلق المجاهد في أحدى افتتاحياتها بعنوان (كروتشيف وحرية الشعوب) (32) على زيارة خروشوف لباريس

نتخذه مادة للتحول عموميات 2 - الحاج بادرة انفعال والمبادىء الحروا باعدام الأسرى السكان وتعرض المسكان وتعرض

ومحاولة ديجو

الغربية والجبث

وتقول الافتتاح

ئورية تؤمن ب

كل يوم ويباد ب

المشروع في ال

حاسى مسعود

لايفهمون منه

بتعلق بالثورة

الرئيسية التي ت

تحليل ا

ىعد أن ا

1 \_ أن

هذا عدا سائر ومتاعهم وحرق البطىء تعرف لم نلمح أدنى افتتاحية واحدة

(33) المجاهد \_ ال

<sup>(30)</sup> المجاهد \_ العدد 77 \_ مبتمبر منة 1960 .

<sup>(31)</sup> المجاهد \_ العدد 21 \_ إبريل سنة 1958 .

<sup>(32)</sup> المجاهد \_ العدد 65 \_ إبريل سنة 1960 .

ومحاولة ديجول أن يلعب مع خروشوف يفس اللعبة التيقام بها مع رؤساء الدول الغربية والجيش والأحزاب الفرنسية ، وهي المساومة والصفقات على حساب المبادىء وتقول الافتاحية وولكن خروشوف يختلف عن الآخرين في أنه ينتمي إلى فلسفة ثورية تؤمن بحرية الشعوب ، وعليه ألاينسي أن في الجزائر شعبا يموت منه المئات كل يوم ويباد بالجملة ويتعرض لأبشع أنواع الدمار والتعذيب من أجل مطالبته بحقه المشروع في الحياة الكريمة المستقلة . ونحن نثق بأن الرجل الذي رفض أن يزور حاسي مسعود طالما يرفرف عليها العالم الأجنبي سوف يتصرف معهم بوضوح كامل لايفهمون منه أنه رجل الصفقات على حساب المبادىء .

### نحليل الافتتاحيات :

بعد أن استعرضنا أهم المرضوعات التي عالجتها افتتاحيات المجاهد مواء فيما يتعلق بالثورة الجزائرية ذاتها أو بأبعادها الخارجية ، نستطيع أن نحدد الخطوط الرئيسية التي تميز افتتاحيات المجاهد وهي :

1 ـ أن هذه الافتتاحيات كانت تركز في أغلب الأحيان على حدث محدد تتخذه مادة للتعليق عليه أو تحليل له دلالته ومغزاه ويندر أن تدور هذه الإفتتاحيات حول عموميات.

2 - الحرص الشديد على التزام جانب الموضوعية . قلم نلحظ الا في النادر بادرة انفعال واحدة حتى في أشد الظروف قسوة عندما كانت فرنسا تخزق أبسط مبادىء الحروب فتنظم حملات إبادة بالنابالم على المدنيين والعزل وعندما كانت تقوم بجمع باعدام الأسرى الجزائريين بعد محاكمات شكلية ، وعندما كانت تقوم بجمع السكان وتعرضهم لأشد الوان الهوان وأحدث أساليب التعذيب لاستنطاقهم . هذا عدا سائر ماتضمه القائمة السوداء من هتك لأعراض نسائهم وسلب لأموالهم ومتاعهم وحرق لمواشيهم وحقولهم وأبادة قراهم ثم تجميعهم في معسكرات للموت البطىء تعرف باسم مراكز التجمع بالرغم من كل هذا الذي يدعو للانفعال لم نلمح أدنى بادره للانفعال في افتتاحيات المجاهد التي تجاوزت المائة ، فيما عدا افتتاحية واحدة بعنوان المئولية (33) وهي التي اتسمت بخلاف باقي افتتاحيات

زیریه صومه

ة إلى شعية بابراز لها ، جاهد طانية

ار یعیا وندد شائی

لشرق

واحد

طدی

<sup>(33)</sup> الجامد \_ العدد 77 \_ ستبر سنة 1960 .

بعض الحده ونطالب فيها المجاهد الدول العربية والأفريقية والأمم المتحدة بأن تتحمل مسؤليتها بالتدخل لانهاء الحرب الجزائرية والاعتراف باستقلال الشعب الجزائري الذي تحمل مسؤليته كاملة .

3 حرص الافتتاحيات على ابراز المبادىء الرئيسية التى التزمت بها الثورة المجزائرية منذ قيامها . . وهى الاستقلال الكامل مع وحدة التراب الجزائرى والاستعداد الدائم للتفاوض مع الاستمرار في الحرب إلى أن يتم اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر . وحينئذ يتم إعلان وقف إطلاق النار .

وقد ظلت هذه الخطوط الرئيسية تحدد ملامح افتتاحيات المجاهد حتى تم توقيع انفاقيات إيفيان في 19 مارس 1962 ، وتم إعلان استقلال الجزائر .

4 - تعبر الافتتاحيات من حيث الخط الفكرى والسياسي عن سياسة ومبادى، جبهة التحرير الوطنى الجزائرية ، أما من حيث الأسلوب فهي تعكس اختلافاً .. فمعظمها يغلب عليه الطابع التحليلي مع وضوح الأفكار والقضايا التي كانت تطرحها وإنكان بعضها يغلب عليه الطابع الانشائي المشوب بالغموض والعمومية . ويدل ذلك على شيئين :

أولا : إن الإفتناحيات كان يقوم بكتابتها أكثر من كاتب أو محرر . . ثانيا : اختلاف المستوى الثقافي والفكرى بين كتاب الإفتناحيات .

کما الدبلوماسی والحرکات وقد حاولت فرنسن بالأس

الجزائري

الخارجية

ھامين .

مؤثرات عد

ي بيانها و

Jek!

ثانياً

كذللـ الدراسات which was allegated that they are the starting that they have

# الفصل الثاني

and the second of the second o

### أهم القضايا التي عالجتها المجاهد

أولت المجاهد إهتمامها الأول لشرح وتحليل سياسة جبهة التحرير الوطنى الجزائرى سواء ما يتعلق منها بسيرة الثورة وإتجاهها العام . أو ما يتعلق بعلاقاتها الخارجية ، وكانت المجاهد تحاول أن تعكس سياسة جبهة التحرير في جانبين هامين .

أولا: حرصها على إستقلالها الفكرى والسياسي رغم ماكان يحيط بها من مؤثرات عديدة ومتنوعة .

ثانياً: الثبات على المخط الثورى الذي رسمته الحبهة لنفسها وأعلنته في بيانها في أول نوفمبر سنة 1954 وهو الحصول على الاستقلال.

كما كانت المجاهد تعكس سياسة الجبهة الخارجية من ناحية نشاطها الدبلوماسي والاعلامي . وحرصها على الاحتفاظ بتأييد أكبر عدد ممكن من الدول والحركات التحريرية والثورية في العالم وذلك تأكيد لنزعتها التحريرية والاشتراكية . وقد حاولت المجاهد أن تعكس موقف الجبهة من المعسكر الغربي الذي كان يمول فرنسا بالأسلحة والعتاد الحربي .

كذلك اهتمت المجاهد بالجوانب الفكرية والأيديولوجية ، فأكثرت من الندراسات النظرية التي تعالج قضايا الفكر السياسي والثورات المعاصرة ، كما حرصت

المتحدة ، الشعب

> ها الثورة لجزائرى ن فرنسا

حتى تم لجزائر .

رب دی. ئتلافاً .. کانت

مرد . .

على تكوين المناضلين تكويناً أيدبولوجياً ، يدعم تكوينهم الثورى حتى لابظلون مكتفين بالمحرك العاطفي وحده في النضال إقتناعاً منها بأن التكوين الايدبولوجي لايقل أهمية عن الكفاح المسلح .

وإلى جانب ذلك إهتمت المجاهد بالسباسة الخارجية لدول العالم الثالث - فساندت الحركات التحريرية سواء في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية . واستطاعت أن تبرز من خلال مقالاتها كل الوان القمع والارهاب التي تسلطها قوى الاستعمار العالمي على الحركات التحررية .

### التورة الجزائرية:

إستطاعت المجاهد أن تعكس صورة دقيقة وشاملة للثورة الجزائرية بكل أبعادها العسكرية والسياسية والاعلامية ومشاكلها وأزماتها . كما تعرضت للاسباب المختلفة التي لجأت إليها السلطات الفرنسية للقضاء على الثورة ، مثل حملات الابادة الجماعية وتزييف الانتخابات ومشروع شال العسكرى ومشروع قسنطينة الاقتصادي ومشكلة الصحراء الجزائرية .

وقد استطاعت المجاهد أن نبرز دور التنظيمات الشعبية في الثورة ، فعرضت بالتفصيل للجهود التي بذلتها النقابات والمنظمات العمائية والطلابية والتجار والمرأة الجزائرية والجزائريون المقيمون في فرنسا .

كذلك عرضت المجاهد للوجه الخارجي للثورة الجزائرية في المؤتمرات الدولية والقرارات التي أصدرتها لماندة الكفاح المسلح. كما تابعت مراحل عرض القضية على الأمم المتحدة.

وقد خصصت المجاهد عدة مقالات تحليلية عن الثورة الجزائرية ومكانتها بين ثورات العصر والإضافات الايجابية التي أضافتها إلى التراث الثورى القومى والعالمي وقامت بتحليل أهداف الثورة الجزائرية والانجازات التي حققتها في مقالتين هامتين ، الأولى بعنوان (ثورة خلقت شعباً) (1) والثانية بعنوان

(1) الجاهد \_ العدد 31 \_ نوفسر سنة 1958

حرمد \_ العدد 8 \_ نافسر ت 1960 \_

ر2) المجاهد \_ العد

(في ست سنوا

إلى أن أهم الآثا

والكفاح المسلح

أحدثته الثورة

النضال كما أن

المجاهد وضع

كان يعانيه ثم ت

الحاة وتصمد

آلجزائري يؤمن

استقلافا وحرب

وهو أكتشافه لنا

فقد كان الحا

دول اسكند نا مكانتها الحضا

<mark>في المحيط ال</mark>ناو

سياسية تهدف الجزائريين الفر

الديموقراطية الت

التي تقرر تشك

وقامت بدور رئي

كان إعلان ال

وقد استطا

اما الان

حتى لايظلون الايديولوجي

الم الثالث . ق. واستطاعت قرى الاستعمار

جزائرية بكل ت للاسباب شل حملات روع قسنطينة

ة ، فعرضت والتجار والمرأة

مرات النولية مرض القضية

ومكانتها بين ثورى القومى التى حققتها والثانية بعنوان

رفي ست سنوات مجتمع جديد تحلقته الثورة في قلب المعركة ) أشارت فيهما إلى أن أهم الآثار الإيجابيه التي حققتها الثورة الجزائرية (عدا الانتصارات العسكرية وانكفاح المسلح الذي أصبح ضرورة تاريخيه) هو الانقلاب النفسي العميق الذي أحدثته الثورة داخل جماهير الشعب الجزائري وجعلته يكتشف نفسه من خلال النضال كما أنها جعلته يكتشف العالم ، بل ويكتشفه العالم أيضاً . وتستعرض المجاهد وضع الانسان الجزائري بجميع فئاته وأعماره ومدى المؤس والضياع الذي كان يعانيه ثم تعرض للتغييرات التي أحدثتها فيه الثورة وحولت كيانه إلى بذور تحمل الحياة وتصمد في وجه حرب الاباده التي تشنها فرنسا عليه ، وكيف أصبح الإنسان الجزائري يؤمن بالجزائر ويشعر بأنها قطعة من نفسه لايضن عليها بحياته في سبيل استقلافا وحريتها ، وهذا هو الانجاز الأول الذي حققته الثورة للشعب الجزائري وهو اكتشاف العالم واكتشاف العالم المجزائري بجهل دول العالم جميعها وابتداء من المغرب العربي حتى دول اسكند نافيا ، ولم يكن بعرف سوى فرنسا و بفضل الثورة اكتشفت الجزائر مكانتها الحقيقية بين مختلف شعوب العالم بما سببته من اضراب وأزمات في المحيط النولى إلى هذا الجزء المهمل من العالم بما سببته من اضراب وأزمات في المحيط النولى إلى هذا الجزء المهمل من العالم (2) وهو الجزائر.

أما الإنجاز السياسي الهام الذي حققته الثورة الجزائرية باعتبارها ثورة سياسية تهدف إلى محو النظام الاستعماري وإقامة نظام سياسي جديد يمنح الجزائريين الفرصة الكاملة لصنع حياتهم بأنفسهم ، هذا الانجازيتمثل في التجربة الديموقراطية التي قدمتها الثورة للشعب الجزائري والتي يتمثل في المجالس الشعبية التي تقرر تشكيلها بقرار من مؤتمر الصومام سنة 1956.

وقد استطاعت أن تتغلغل في المدن والبوادي ووصلت إلى المحتشدات والسجون . وقامت بدور رئيسي في ربط الشعب الجزائري بجبهة التحرير . بالاضافة إلى ذلك كان إعلان الحكومة المؤقة من أهم الانجازات السياسية للثورة ، إذ أنها

<sup>(2)</sup> المجاهد \_ العدد 31 \_ نوفمبر سنة 1958 \_

Table of the second

جسدت للشعب المجزائري كبانه القومي على شكل أداه عالمية تمثله في الداخل والخارج (3) .

أما في النواحي الاقتصادية والاجتماعية ، فقد ابرزت المجاهد الترابط الوثيق بين أهداف الثورة السياسية واهدافها الاجتماعية والاقتصادية ، وأوضحت كيف أن تحرر الجزائر سياسيا يعنى في المقام الأول تحرر الشعب الجزائرى من الفقر والاستغلال .

أما الانجاز العالمي الهام الذي قدمته الثورة الجزائرية لشعوب العالم . فهو أنها حسمت التردد الذي كان يغلف حياة باقي الشعوب ، ووضعت النقط فوق الحروف بالنسبة لأهم قضايا العصر . وهي قضية إنحسار الاستعمار القديم وبدء تحرر الشعوب التي كتبت قوميتها واستغلت ثرواتها وشوهت تراثسها .

كما أنها أثبت إمكانية الحرب الثورية على عزل التفرق المادى (التكنولوجي) للاستعمار واحلال قوة الانسان الثائر وتفوقه محل العامل التكنولوجي . فالشعب الجزائري استطاع من خلال تضحياته اليومية على مدى سبع سنوات أن يثبت أن الشعوب المضطهدة الجائعة المتخلفة تستطيع أن تصمد أمام أحدث أجهزة الفتك والدمار الفرنسية .

وقد حرصت المجاهد دائما على توضيح الجانب الايدنوجي للثورة وتحديد البجاهها الفكرى ، خاصة وأن الغرب كان يتهمها منذ اليوم الأول بالاتجاه نحر الشيوعية . وقد حسمت المجاهد هذه النقطة على لسان عباس فرحات رئيس الحكومة المؤقتة في تصريحه لها عندما قال (4) «إننا في الواقع لسنا الذين اختينا بين الشرق والغرب ، وإنما الشرق والغرب هما اللذان اختاراً موقفهما من حربنا الشحررية ، اختار أحدهما أن يناصر أعداءنا واختار ثانيهما أن يؤيدنا نحن ضد أعداء حربتنا : فكيف يجوز لنا في هذه المحالة أن نفضل الموت بسلاح الغرب على الدفاع عن أنفسنا بسلاح الشرق ؟ إن أول درس نقتبسه في هذا الصدد

الأخيرة مستعدا وقد تابعت بنظر إليها على

لأوانسا من العال

حلف الأطلنطي حلف الأطلنطي وقدف المدنيين القرنسي : وقد مشكلة لاتحرج كان رغم عطفه ضروره حلها دوليا إلا بعد اعمن النطاق الج

أ \_ أجه

اهتمت ا القضية ومدى الحزائرى وحصو وتتحصر أ

1 \_ الجها 2 \_ الجها والتنسيق . ثــ

3 \_ الجو الإعلام الخار

(5) المجاهد \_ المد

<sup>(3)</sup> المجاهد ــ العدد 81 نوفسبر سنة 1960

 <sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 81 ـ الحسيرات 1960 (البضع الدولي للنارة الجرائرية في عامها السابع) .

لاياتينا من العالم الشيوعي . بل من المستعمر تشرشل الذي كان في الحرب العالمية الأخيرة مستعدا للتعاون مع الشيطان .

وقد تابعت المجاهد تطورات الثورة الجزائرية منذ كان الاستعمار الفرنسي ينظر إليها على أنها تمرد محلي سيقضي عليه البوليس الفرنسي . وذلك في سنة 1955 حتى تطورت وأصبحت ثورة شاملة أجبرت فرنسا على الاستعانة بقوات حلف الأطلنطي وأسلحته . كما استخدمت وسائلها الأخرى في الإباده الجماعية وقذف المدنيين بالنابالم وذلك من أجل القضاء عليها . ولكن ضمن الاطار الفرنسي : وقد استمرت نفس النظرة الفرنسية للقضية الجزائرية على أساس أنها مشكلة لاتخرج عن النطاق الفرنسي وستحل (بالتهدئة) وحتى اليسار الفرنسي كان رغم عطفه على النضال الجزائري إلا أنه من الناحية السياسية كان يرى ضروره حلها داخل الاطار الفرنسي والحقيقة أن القضية الجزائرية لم تأخذ شكلا دوليا إلا بعد اعتراف الاتحاد السوفيتي بالحكومة المؤقتة : عندئذ خرجت القضية من النطاق الجزائري إلى نطاق عالمي إيجابي (5) .

## أ ـ أجهزة الثورة الجزائرية :

اهتمت المجاهد بابراز الذور الذي قامت به أجهزة الثورة الجزائرية لخدمة القضية ومدى مساهمتها في تحقيق الهدف الأول للثورة ، وهو تحرير الشعب الجزائري وحصوله على استقلاله كاملا .

وتنحصر أجهزة الثورة الجزائرية في :

1 ــ الجهاز العسكري : وهو جيش التحرير .

2 - الجهاز السياسي : وهوجبهة التحرير الوطني التي انبثقت عنها لجنة التنفيد والتنسيق . ثم الحكومة المؤقتة .

3 - الجهاز الإعلامي : ويضم وزارة الأخبار والأجهزة التابعة وهي مكاتب الإعلام الخارجي والإذاعة وصحيفة المجاهد والسينما والوكالة الجزائرية .

(5) المجاهد ــ العدد 82 ــ نوفمبر سنة 1960 تطورات القضية الجزائرية)

الداخل

ابط الوثيق حت كيف من الفقر

العالم . ت النقط ار القديم تراثسها . كنولوجي)

فالشعب أن شت أن

زة الفتك

وتحدید جاه نحو درئیس

ن اخترنا ن حربنا عن ضد الغوب

الصدد

الجهاز العمكري للنورة : (جيش النحرير الوطني الجزائري) :

يعتبر جيش التحرير الوطني عصب الثورة الجزائرية . وقد عنيت المجاهد بنشر التحقيقات الصحفية عن جيش التحرير وإطاراته وقوانينه وظروفه المعيشية . وكانت تعتمد في أكثر ماتنشره على مايكتبه الصحفيون الأجانب وتصريحات الأسرى الفرنسيين الذين يطلق جيش التحرير سراحهم .

الأسيا

التي -

المجاه

على ال التقليد

الوسيلة

فلما ف

استعار

التي إ

سمك

اعمى

وهو شي

الحرب

كله . و

إستخارا

الجزائر

أسلوبيز

فتد وض

في الجز في القو

(T)

(٨) الصا

5

ثم بدأت المجاهد توفد محرريها إلى الداخل يعيشون مع المناضلين ويشهدون المعارك ثم يعودون بتحقيقات شاملة عن الأوضاع العسكرية والمعارك والإنتصارات التي كان يحرزها جيش التحرير. وكانت المجاهد أحياناً تجري أحاديث صحفية مع بعض قاده الولايات عندما كانوا يأتون إلى تونس للاتصال بقيادة الأركان، وأشهرها سلسلة الأحاديث التي أجريتها مع الكولونيل على كافي، والكولونيل لطفى قائد الولاية الخامسة والقائد الحاج الأخضر قائد الولاية الأولى، وقد كان لهذه الأحاديث صدى كبير لذى القراء لما حوته من تفاصيل عن الأوضاع العسكرية في داخل الولايات وما حملته من ردود حاسمة عن المزاعم الفرنسية التي كانت كثيرا ماتدعي الوقف جيش التحرير عن النشاط أو ترعم أن قوانه قد تفككت وتمزقت . .

وقد إزداد إهتمام المجاهد واتسع وبدأ بشمل النشاط العسكرى كله إبتداء من العدد 35 (فبراير سنة 1959) ولذلك خصصت الصفحتين السادسة والسابعة بصغة شبه دائمة لنشر تحقيقات عن النشاط العسكرى وتحليل البرامج العسكرية المختلفة التى وضعتها الحكومات الفرنسية المتعاقبة للقضاء على الثورة الجزائرية عسكرياً . وأبرزها مشروع شال (6) الذي تابعت المجاهد مراحل تنفيذه وفشله في مختلف الولايات الجزائرية ، كما تولت الرد على إدعاءات القيادة الفرنسية عن نجاح هذا المشروع ، وذلك بنشر تحقيقات شاملة عن أهم العمليات التي عن نجاح هذا المشروع ، وذلك بنشر تحقيقات شاملة عن أهم العمليات التي قام بها جيش التحرير أو الفدائيون الجزائريون في المناطق التي كانت تزعم السلطات

<sup>(6)</sup> مشروع شال يتلخص في جمع كل القوى العسكرية الفرنسية في العزائر وتركيزها في منطقة معينة لمحاصرة فرق جيش التحرير الموجودة في تلك المنطقة وتطهيرها وتدمير مخازن السلاح فيها مع إستخدام الطيران والمدفعية لمراقبة النجهة المحصورة ودكها بالقنابل، وهذا المشروع لايختنف في جوهره عن سائر المشروعات العسكرية التي طبقتها فرنسا في الجزائر منذ بداية الشروة ال

الفرنسية نجاح مشروع شال فيها . كما خصصت المجاهد عدة مقالات شرحت فيها الأسباب التي تحول دون نجاح برنامج شال وغيره من البرامج العسكرية الأخرى التي حاولت فرنسا تطبيقها في الجزائر من أجل القضاء على الثورة ، وقد حللت المجاهد عوامل فشل برنامج شال في مقال بعنوان (برنامج الجنرال شال دليل على العجز لا على القوة) (7) ، قالت «إن الفرنسيين قد لجأوا في البداية إلى الطريقة التقليدية في الحرب وهي محاولة القضاء على العدو بقتله أو أسره ولما فشلت هذه الوسيلة اعتقد القادة الفرنسيون أنه يمكن تلافي هذا الفشل بزيادة الجنود والعتاد فلما فشلوا للمرة الثانية إستعاروا أساليب الحرب الثورية فلما فشلوا للمرة الثالثة إستعاروا أساليب الحرب الثورية التي طبقها هوشي منه في الهند الصينية التي إقتبسها من ماوتسي تونج ، وإعتقدوا أن تطبيق هذا الأسلوب في الجزائر سيمكنهم من القضاء على الثورة . ولكنهم عندما إقتبسوا النظرية إقتباساً أعمى لم يدركوا الأسباب الأخرى الرئيسية التي أدت إلى إنتصار ماوتسي تونج وهو شي منه ، وهي أنهما كانا يخوضان حرباً تحريرية ويناضلان من أجل قضية عادلة . كما أن القادة الفرنسيين تجاهلوا التطورات التي فرضتها أحداث ما بعد الحرب العالمية الثانية ، وأبرزها موجة التحرر التي غمرت بلدان العالم الثالث كله . ويضاف إلى ذلك جهلهم بعقلية الشعب الجزائري وكيانه النفسي مما دفعهم إلى إستخدام أساليب الحرب النفسية بشكل أجوف خال من أى مضمون سياسي يقنع الجزائريين أو يستميلهم . ومما ساعد على فشل القادة الفرنسيين إنقسامهم بين أسلوبين أسلوب تقليدي ويتزعمه بيجار، وأسلوب نفسي ويتزعمه لا شوروا . وكلا الفريقين كان يعتقد أن أسلوبه كفيل بالقضاء على الثورة ، وأما الجنرال شال فقد وضع برنامجه على أساس الحرب التقليدية) (8)

وكانت المجاهد تنشر أحياناً مقالات تستعرض فيها النشاط العسكرى الفرنسي في الجزائر، ثم ترد عليها في مقالات أخرى تشرح فيها أسباب فشل القوات الفرنسية في القضاء على الثورة . وقد نشرت مقالا بعنوان (عام 1959 لم يكن نهاية

ت المجاهد المعيشية ، ات الأسرى

ن ويشهدون

الإنتصارات صحفية مع بن وأشهرها لطفى قائد و الأحاديث في داخل شرا ماتدعى

المساعة من السابعة المسكرية المسكرية المجاثرية فيذه وفضله

نمزقت . .

م السلطات في منطقة معينة

مع إستخدام

سائر المشر وعات

لميات التي

<sup>(7)</sup> المجاهد ــ العدد 41 ــ مابو سنة 1959 ...

<sup>(8)</sup> المصدر السابق ::

الثورة) (9) إستعرضت من خلاله الوسائل العسكرية المتعددة التي لجأت إليها القوات الفرنسية للقضاء على الثورة . مثل المشروعات العسكرية المتنوعة واستخداه الطيران والبحرية والنابالم وحملات الإبادة الجماعية والمجاعات ومراكر التجمع ومناطق التعفن وسائر الوسائل التي لم تفلح في خنق الثورة الجزائرية من الناحية العسكرية وقد فسرت المجاهد ذلك بأن جيش التحرير يمسك زمام المبادرة تماماً عن طريق جهاز إستعلامات متشعب في البوادي والقرى وفي صفوف الجيش الفرنسي نفسه . بالإضافة إلى الإطارات العسكرية المدربة على حرب الجبال والتي تمتاز بسرعة الحركة والتنقل . وقد كان جيش التحرير ينسحب عندما كان يعلم والتي تمتاز بسرعة الحركة والتنقل . وقد كان جيش التحرير ينسحب عندما كان يعلم وإن من أهم أسباب فشل القيادة الفرنسية في الجزائر هو التناقض الذي تعيش فيه هذه القيادة في الجزائر ، فهي تحاول أن تستميل السكان الجزائريين عن طريق ضباط الصاص وفي ذات الوقت تسلط عليهم أبشع انواع القمع والارهاب ضباط الصاص وفي ذات الوقت تسلط عليهم أبشع انواع القمع والارهاب والإبادة مما يدفعهم إلى الالتحام أكثر بجيش التحرير . وأن الفرنسيين لم يعثر والي الآن . وبعد خمس سنوات من حرب الجزائر على أسلوب يقودهم إلى التهدئة التي يحلمون بها .) (10) .

كما تناولت المجاهد نشاط الفدائييين الجزائرييين في أكثر من مقال . وأبر زها مقال بعنوان (الفدائيون يسجلون 36 عملية في 24 ساعة) (11) نشرته المجاهد لترد به على الموعد الذي حدده الجنرال شال للانتصار النهاني على النورة

كما لا تخلو مقالات المجاهد العسكرية من بعض الدراسات الهامة في هذا المجال : ومنها دراسة أعدها ضابط فرنسي عن (الوضع العسكرى في الجزائر) . ونشرها في مجلة (النقد الجديد) الفرنسية . وقد أعادت المجاهد نشرها تحت عنوان ضعف الجيش الفرنسي وقوة جيش التحرير) (12) ، وهي تشير إلى تطور العمليات

لعسكراته الفرنيا

فتح الأرواح وم

إلى برنامج شال

الأخيرة في عهد

التهاء التهدئة

قام بها الجيش ا

خلف الخطين ا

وقد تناولت

1 \_ القوة ا

2\_ قوات .

3 \_ واليح

و بتساءل ال

و يقول أن

غرنسي ، ويبله

في القضاء على ل

ومم ذلك فقد ف

الخطوط المكهر

ولم ينجح برنامج

التي أعلن نجاحه

الاستراتيجية ضاء

العدو أفضل من د على المنظمة السيا

<sup>(9)</sup> الجاهد \_ العدد 52 \_ أكتر ير سنة 1959 .

<sup>(10)</sup> للجاهد \_ العدد 42 \_ مايو سة 1959 : (الحقيقة عن يونامج شال) ص 8

<sup>(11)</sup> المجاهد ــ العدد 59 ــ بناير سنة (1960 ...

<sup>(12)</sup> المجاهد ــ العدد 89 ــ فيراير سنة 1961 ..

<sup>(13)</sup> المصدر السابل.

<sup>14)</sup> المصادر السابق .

جأت إليها وإستخداء كر التجمع من الناحية بادرة تماماً ب الجيش اكان يعلم د إلى ذلك تعيش فيه والارهاب لم يعثروا

> , مقال . 11) نشرته على الثورة مة في هذا الجزائر) . حت عنوان

> > العمليات

إلى التهدئة

العسكرية الفرنسية إبتداء من عمليات التطويق المعروفة بالكادرياج ، وعمليات فتح الأرواح ومعسكرات الاحتشاد إلى مراكر تجميع السكان ومن برنامج سالان إلى برنامج شال ، تشير أيضاً إلى تطور التصريحات الفرنسية من أرباع الساعة الأخيرة في عهد لاكوست إلى (آخر الكتائب المتبقية) في سنة 1959 ، إلى أغنية إنتهاء التهدئة سنة 1960 ، ثم تشير إلى مصير المشروعات الاجتماعية التي قام بها الجيش الفرنسي لكسب الشعب الجزائري ، والتي منيت معظمها بالفشل .

وقد تناولت هذه الدراسة تقسيمات جيش التحرير وحددتها في 3 أجزاء :

1 ـ القوة الإحتياطية «العامة ، وتشمل حوالى 50 ألف جندى ، وهي موجودة خلف الخطين الشرقي والغربي ، أي على الحدود المغربية التونسية .

2 - قوات جيش التحرير العاملة داخل الجزائر وتبلغ 30 الفاً.

3 - والجزء الثالث ويتكون من الجنود الجزائريين الموجودين في الجيش الفرنسي ، ويبلغ عددهم 200 الف . (13) .

ويتساءل الكاتب عن سر عجز القوات الفرنسية التي تبلغ 883 ألف جندى في القضاء على 300 ألف من الفلاقة .

ويقول أن نسبة تعداد الجيش الفرنسي إلى جيش التحرير تبلغ 1:30 . ومع ذلك فقد فشل برنامج شال الذي قام على أساس إغلاق الحدود عن طريق المخطوط المكهربة وإبادة جيش التحرير في المناطق المعروفة بمناطق الالتجاء . ولم ينجح برنامج شال عسكرياً على الصعيدين التكييكي والاستراتيجي . فالمناطق التي أعلن نجاحه فيها عاد اليها نفوذ جيش التحرير أقوى من ذي قبل . ومن الناحية الاستراتيجية ضاعف جيش التحرير قوته ، وإعاد تنظيم خططه وفهم استراتيجية العدو أفضل من ذي قبل ، حتى في الناحية السياسية ، فشل برنامج شال في القضاء على المنظمة السياسية الإدارية لجيش التحرير) (14) .

<sup>(13)</sup> المصدر السابق

<sup>(14)</sup> المصدر السابق

المحالمة المحالمة

وقد عنيت المجاهد بابراز إرتباط الجانب العسكرى في الثورة الجزائرية بباقى جوانبها السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وخاصة أن الاستعمار الفرنسي حاول تشويه هذا الجانب في الثورة الجزائرية زاعماً أن جيش التحرير ليس سوى مجموعة من الفلاقة المتمردين ولا يمثلون الشعب الجزائرى . وقد عبرت المجاهد عن وجهة نظر الثورة الجزائرية في هذا الصدد وهى تتلخص في اعتبار الجانب العسكرى . أى الكفاح المسلح ، ليس أكثر من وسيلة لتحقيق هدف سياسي أكبر وأهم هو إستقلال الجزائر وتحقيق حريتها ، خاصة وأن الشعب الجزائرى لم يلجأ إلى هذه الوسيلة رغبة في الحرب ، ولكنه اضطر إلى الالتجاء إليها بعد أن إستنفذ جميع الوسائل السلمية الأخرى من كفاح سياسي ونقاني من خلال تنظيماته الحزبية والنقابية على مدى قرن كامل من الزمان ولم تسفر هذه التجربة إلا عن إفلاس جميع مذه الوسائل والتنظيمات وعجزها عن تحقيق الحرية للجزائر . فلم يكن هناك مفر من اللجوء . إلى الكفاح المسلح على إعتبار أنه الوسيلة الحاسمة الوحيدة لانتزاع حرية الجزائر واستقلالها .

وأكدتها

على عز

وتفوقه

الذاتية

واضطها

سياسة ا

التي كان

أو المشاء

ي تعبئة

الشعب

عرض ال

المؤقتة منذ

السياسي

وقد لخص

حكومة -

الغزو.

4 سنوات

على الدوا

فرنسته .

\_ 3

ومن خلال هذا المفهوم دأبت المجاهد على إبراز الترابط الوثيق بين النشاط العسكرى وحياة الشعب الجزائرى ، على أساس أن جيش التحرير لم يكن سوى طلائع للشعب الجزائرى يقوده في مختلف الميادين المدنية عدا الميدان العسكرى فقد كان جيش التحرير يتغلغل داخل الشعب عن طريق المسؤلين السياسيين ويقوم بتوعيته وتوجيهه ويفتح المدارس والمصحات ويقيم القرى ويحرر الجزائريين من مراكر الاحتشاد التي جمعهم فيها الجيش الفرنسي لعزلهم عن جيش التحرير وتعريضهم للموت البطيء (15) .

وقد كانت العلاقة الوثيقة بين جيش التحرير والشعب الجزائري أحد العوامل الرئيسية الحاسمة في كل الانتصارات التي أحرزها جيش التحرير . كما أنها كانت العوائق التي منعت القوات الفرنسية ـ رغم إمكانياته الهائلة ـ من إحراز أي نصب عسكري نهائي على جيش التحرير ، وهذا ببرز أحد الانجازات الهامة التي أضافتها

(15) المجاهد \_ العدد 11 \_ سيسير سنة 1957 المجاهد \_ العدد 93 \_ البريل سنة 1961

ق الجزائرية المراسي الفرنسي المجاهد المجاهد المجاهد الفوانب المجاهد المجاهد المجاهد المجائزي المجائزي

بين النشاط سوى طلائع العسكرى . ن السياسيين ر الجزائريين عيش التحرير

يلة الحاسمة

أحد العوامل ما أنها كانت حراز أي نصر التي أضافتها

وأكدتها الثورة الجزائرية بالنسبة للحرب الثورية ، وهو إمكانية هذه الحرب على عزل التفوق المادى (التكنولوجي) للاستعمار واحلال قوة الانسان الشاعر وتفوقه ، بديلا عن تفوق العامل التكنولوجي , ققد استطاع الجيش الجزائرى بقوته الذاتية والتصاقه العضوي بالشعب استطاع من خلال تضحياته اليومية على مدى سبع سنوات أن يئبت أن الشعوب المضطهدة الجاثعة العارية قادرة بعريها وجوعها واضطهادها أن تصمد أمام أحدث أجهزة الفتك والدمار العصرية .

### الجهاز السياسي للثورة ؛

تعتبر المجاهد اللسان المركزى لجبهة التحرير الوطنى الجزائرى ، فهى تعكس سياسة الجبهة الداخلية والخارجية وقد تابعت المجاهد النداءات والبلاغات الرسمية التي كانت توجهها الجبهة إلى الشعب الجزائرى أو جيش التحرير تبعاً للاحداث أو المشاكل التي كانت تطرأ على القضية . وقد لعبت هذه النداءات دوراً هاما في تعبئة الشعب الجزائرى ، وأبر زمثال على ذلك إضراب الثمانية أيام الذي قام به الشعب الجزائري في العاصمة في يناير سنة 1957 إستجابة لنداء الجبهة بمناسبة عرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة .

كما تابعت المجاهد البيانات والتصريحات التي أصدرتها الحكومة الجزائرية المؤتنة منذ إعلان تشكيلها في سبتمبر 1958 ونشرت أول تصريح لها عن منهاجها السياسي وعلقت عليه مستخلضة منه الأسس التي ترتكز عليها سياسة الحكومة ، وقد لخصتها في بضع نقاط محددة . هي :

1 \_ الوفاء للماضى بالربط بين تاريخى 1830 و 1958 ، أى نهاية آخر حكومة جزائرية في بداية الغزو الفرنسى وبداية أول حكومة جزائرية في نهاية الغزو.

2 \_ موقف الحكومة من الشعب الجزائزى ونضاله العظيم الذى يقوده منذ 4 سنوات كاملة .

3 \_ الاعلان أمام الملاً عن مسؤلية فرنسا عن إستمرار الحرب ، وذلك باعتدائها على الدولة الجزائرية وإصرارها على تحدى كرامة الشعب الجزائرى بمحاولة فرنسته .

4 - توضيح السياسة المخارجية للحكومة وهي نفس سياسة الثورة التي تحدث في إرتباطها بالمغرب العربي والدول العربية ودول مؤتمر أكرا (أفريقيا) ومؤتمر باندونج (آسيا).

5 - مسؤلية الحكومة الجزائرية فيما بتعلق بنسوية القضية الجزائرية مع فرنسا عن طريق التفاوض على أساس الاستقلال الكامل (16) .

وقد انعكست هذه الأسس على جميع النداءات والبيانات التي أصدرتها الحكومة المؤقنة سواء فيما يتعلق بسياستها الداخلية وعلاقتها بالشعب الجزائرى وأوربي الجزائر ، أوسياستها الخارجية وموقفها من الحكومة الفرنسية والمعسكرات الدولية .

وتنقسم بيانات الحكومة المؤقتة إلى عدة أنواع :

1 \_ نداءات :

2 \_ بلاغات وتصريحات : \_\_\_\_\_\_ الالهام الالهام على المالهام المالهام

#### النداءات:

كانت الحكومة المؤقتة توجه نداءاتها إلى الشعب الجزائرى في المناسبات الهامة ، أوعندما تطرأ بعض الأحداث الخطيرة مثل النداء الذى وجهته إلى الشعب الجزائرى بمناسبة وقوع التمرد من جانب أوربى الجزائر ضد حكومة باريس في بناير سنة 1960 ، وقد طالبته باليقظة والحذر وتجنب الإستفزاز والحرص على سرية المنظمات الوطنية ، كما حثت الجنود الجزائريين الذين جندوا بالقوة في الجيش الفرنسي على الانضمام فوراً إلى جيش التحرير الوطني . وطالبت جيش التحرير الوطنى بالعمل على حماية الأشخاص الديموقراطيين مهما كان أصلهم إذا شعروا بأدنى تهديد من جانب الفاشيين (17) .

تمسكت ال لهجة هذه ا عباس فرحا باخلاص) بحق الجزاؤ

والذي أذب

اصبحوا ض

يتوقف على لأن الشعب

اليوم وجود أنفسهم با

الاختبارخا

في باقي اا

للجميع وع

الدلاغ

أما ال

وقدا

يقرارات جا

تصر بحاتها

التطورات

. 11 18

وقت مضى

الفرنسية . .

(18) المجاهد ـ (19) المجاهد ـ

<sup>(16)</sup> تلجاهد \_ العدد 30 \_ أكتوبرسنة 1958

<sup>(17)</sup> المجاهد \_ العدد 61 \_ بنابر سنة 1960 .

ومن النداءات الهامة ، النداء الذي وجهه عباس فرحات إلى أوربي الجزائر والذي أذيع من الإذاعة التونسية بمناسبة أحداث التمرد التي كانوا أدواتها ثم اصبحوا ضحاياها ، وقد أكد النداء أن تسوية القضية الجزائرية تسوية عادلة يتوقف على الجزائريين أنفسهم ، وقال لهم ، «إن جزائر الآباء والأجداد قدماتت ، لأن الشعب الجزائري هو الذي دمرها بكفاحه ، وأن المفاهيم الاستعمارية لم يعد لها اليوم وجود وعليهم أن يتركوا التشبث ببقايا الماضي المتعفن ولايحاولوا أن يرهقوا أنفسهم بالاختيار بين إبادة الشعب الجزائري ورحيلهم عن الجزائر لأن هذا الاختيار خديعة من الاستعماريين المتطرفين الذين أصبحوا يتحكمون بفضل ثر واتهم في باقي الأوربيين ؟ كما أكد البيان » أن في الجمهورية الجزائرية مكاناً للجميع وطالبهم بالمساهمة في صنع مصير الجزائر (18) .

### البلاغات والتصريحات:

أما البلاغات فقد كانت توجهها الحكومة المؤقتة الى الشعب الجزائرى لابلاغه بقرارات جديدة أو موقف معين تكون الحكومة قد إتخذته تجاه أحداث الثورة .

وقد انعكس موقف الحكومة الجزائرية المؤقتة من السياسة الفرنسية على تصريحاتها وبياناتها التي كانت تبدى فيها دائما إستعدادها للتفاوض. ورغم جميع التطورات التي طرأت على الثورة الجزائرية وموقف الحكومة الفرنسية فقد تمسكت الحكومة الجزائرية بمبدأ التفاوض حتى في أحلك الظروف. وتتفاوت لهجة هذه البيانات بين الهدوء والبعد عن التطرف ويتضح ذلك في بيان الرئيس عباس فرحات في 29 فبرابر سنة 1960 وكان بعنوان (يد ممدودة إلى السلم باخلاص) (19) ويقول فيه : (إنه رغم مرور خمسة أشهر على اعتراف فرنسا بحق الجزائر في تقدير مصيرها ، فإن الحرب مازالت مستمرة أشد وأقسى من أى وقت مضى وأن الحكومة الجزائرية لاتريد أن تناقش مستقبل الجزائر مع الحكومة الفرنسية . . فهذا أمر يقرره الشعب الجزائري وحده ولكن الشيء الذي تصر عليه الفرنسية . . فهذا أمر يقرره الشعب الجزائري وحده ولكن الشيء الذي تصر عليه

تحدث ومؤتمر

ية مع

صدرتها لجزائری سکرات

لناسبات الشعب في يناير لى سرية الجيش التحرير

ذا شعروا

<sup>(18)</sup> المجاهد \_ العدد 63 \_ فبراير سنة 1960 .

<sup>(19)</sup> المجاهد \_ العدد 63 \_ مارس سنة 1960

الحكومة الجزائرية هو الإتفاق تمع فرنسا على ضمانات تطبيق تقرير المصير . وطالمًا أن الطرفين قد وافقا على المبدأ ، فما هو السبب الذي يحول دون الاتفاق على التفاصيل ؟) .

ويغلب على البيانات التبي أصدرتها الحكومة الموقتة بعد فشل محادئات مولان طابع التشدد الذي لايخلو من الاستعداد للتفاوض مثال البيان الذي أصدرته الحكومة بعنوان (شروطنا للذهاب إلى باريس) (20) وأكدت فيه إستعدادها التفاوض من جديد رغم فشل محادثات مولان على أساس أن يتم ذلك نتيجة لاتفاق بين الطرفين على شروط وترتيبات اللقاء .

وأحياناً يغلب على البيان طابع التحذير الذي يبدو واضحاً في البيان الذي أصدره الرئيس عباس فرحات كي يشرح حقيقة الاتصالات التي تمت بين الحكومتين الفرنسية والجزائرية في يناير سنة 1961 ، والتي أدت إلى الاتفاق على اللقاء الرسمي للتفاوض بشأن استقلال الجزائر ، وذلك بعد مرور 18 شهراً على اعتراف (21) ديجول بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره . ويحوي البيان تحذيراً للشعب الجزائري من المغالطات التي تنشرها بعض الصحف بهذه المناسبة وينبهه إلى أن المفاوضات لم تبدأ بعد ، وأن العدو لم يسلم سلاحه بعد وأن المفاوضات ستكون طويلة وعسيرة ، وقد تفشل ولن تنتهي الحرب إلا بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار . وأكد لهم أن التضحيات لن تتوقف حتى يتحقق هدف أول نوفمبر وهو الإستقلال الكامل للجزائر (22) .

وقد وجهت الحكومة الجزائرية في أثناء مفاوضات إيفيان بياناً للشعب الجزائري أوضحت فيه إنجاهها في المستقبل قالت فيه : (إن الجمهورية الجزائرية ستكون ديموقراطية وإجتماعية وأن سياستها الخارجية ستكون قائمة على التعاون مع جميع الشعوب دون تفرقة) ثم حذرت الشعب من التفاؤل (لأن التفاوض لايعني السلم

ونبهته إل

اليقظة و

أكثر من

أوضحت

جميع ي

وبيانات وقد أكد

والإستعم

ساندتها

والمعسكر

الفكري

ولايدافع

ب \_ ه

الجزائريا متعددة

السياسي

الجزائرية

<sup>(21)</sup> المجاهد \_ العدد 92 \_ ابريل سنة 1961

<sup>(</sup>الرئيس عباس بشرح لماذا يجب أن تبقى في المعركة) ص 4 🔛

<sup>(22)</sup> المصدر السابق

<sup>(20)</sup> المجاهد \_ العدد 72 \_ يوليو سنة 1960

<sup>(23)</sup> المجا

<sup>(24)</sup> المجا (25) الصد

ونبهته إلى أنه مازالت هناك عقبات أمام إستقلال الجزائر) (23) وطالبته بمزيد من اليقظة والعزم والتماسك ووعدته بإبلاغه بتطورات المفاوضات .

أما عن موقف الحكومة الجزائرية من سياسة المعسكرات فقد حددته في أُكثر من بيان وأبرزها البيان الذي نشرته المجاهد بعنوان الحياد سياستنا) (24) أوضحت فيه إلتزام الثورة الجزائرية بمبدأ الحياد الإيجابي الذي برز واضحاً في جميع بيانات الثورة منذ مؤتمر الصومام سنة 1956 ومؤتمر طرابلس سنة 1960 وبيانات الحكومة المؤقتة وفي المؤتمرات الدولية التي شاركت فيها الثورة الجزائرية وقد أكدت في هذا البيان رأن الحياد بين المعسكرين لايعني الحياد بين الوطنية والإستعمار) وأنها ترتبط بعلاقات الود مع جميع النول الأفريقية والإشتراكية التي ساندتها في حربها التحريرية ضد الإستعمار الفرنسي الذي تدعمه الولايات المتحدة والمعسكر الغربي ، وأن صداقتها مع المعسكر الشرقي لاتعني اعتناقها نفس الاتجاه الفكرى لهذا المعسكر ولكن لم يكن من الممكن أن يموت الجزائر يون بأسلحة الغرب ولايدا فعون عن أنفسهم بأسلحة الشرق .) (25)

### ب \_ مشاكل الثورة الجزائرية:

عندما اكتشفت السلطات الفرنسية صعوبة إحراز نصر عسكري على الثورة الجزائرية رغم استهلاكها لأحدث الأسلحة العصرية ، لجأت إلى أساليب أخرى متعددة للقضاء على الثورة الجزائرية وخنق جذورها الشعبية وإفراغها من محتواها السياسي كي تصبح مجرد تمرد عسكري لابحمل أي مضمون سياسي أو وطني .

ويمكن تلخيص الوسائل التي لجأت إليها السلطات الفرنسية للقضاء على الثورة الجزائرية في .

أساليب التعذيب والابادة.

المصير الاتفاق

ت مولان أصدرته سعدادها نة لاتفاق

ان الذي

ىت بىن الاتفاق 18 شهرا ي البيان ه المناسبة بعد وأن

بعد توقيع

تق هدف

الجزائري ة ستكون م جميع

ني السلم

<sup>(23)</sup> المجاهد \_ العدد 96 \_ مايو:1961

<sup>(24)</sup> المجاهد ــ العدد 93 ــ ابريل سنة 1961

<sup>(25)</sup> المصدر السابق

2 \_ ترييف الانتخابات .

3\_ مشروعات إقتصادية : (مشروع قسنطينة والصحراء الجزائرية) .

#### التعذيب والآبادة :

يقال أن التعذيب هو الشكل الطبيعي الذي تتخذه كل علاقة السيد المحتل وبين العبد الذي سلط عليه الاحتلال , ومن مستلزمات النظام الاستعماري التعذيب والتقتيل وكل أنواع الوحشية , وإذا أضفنا إلى هذا ماكانت تتمتع به الجزائر من مكانة داخل الجهاز الاستعماري الفرنسي أمكننا أن نفسر الجهود المستمينة التي بذلتها فرنسا للاحتفاظ بالجزائر بعيدا عن تحررها كان يعني بالنسبة لفرنسا تمهيداً مباشراً لامبراطوريتها في أفريقيا .

والحقيقة أن قصة الثورة الجزائرية هي قصة المجازر للإبادة الجماعية والقتل بأيشع الوسائل والتعذيب بمختلف أساليبه القديمة والمستحدثه .

ففرنسا لم تتوان لحظة عن إبادة جميع مظاهر الحياة في معظم أنحاء القطر الجزائري ، فقد أحرقت القرى وأبادت مكانها وقتلت المواشي وأنشأت المناطق المحرمة وقامت بحملاتها الشهيرة «الرانتيساج» ولم تتورع عن إعدام الأسرى الجزائريين بدون محاكمات . وباختصار فإن فرنسا لم تترك وسيلة لانتهاك ادمية الشعب الجزائري إلا واتبعتها من داخل السجون وفي عمليات الاستنطاق وفي المحتشدات أو مايعرف بمراكز التجميع التي جمع فيها حوالى مليونين من المدنيين الجزائريين البخرائريين البخرائريين في المختشدات عليهم مختلف ألوان الذل والهوان والموت البطيء وكل ذلك أملا

وقد حاولت فرنسا أن تستفيد من النظريات الثورية في حرب العصابات لماوتسي تونج ، ولكن بشكل معكوس وخاصة النظرية التي تؤكد العلاقة العضوية بين الجيش الثوري والشعب وتعتبر (أن الجيش وسط الشعب مثل السمك وسط الماء إذا خرج منه مات) .

حاولت فرنسا أن تطبق هذه النظرية لخنق الثورة الجزائرية عن طريق فصل جيش التحرير عن الشعب الجزائري فأنشأت المناطق المحرمة ولجأت إلى الطيران

استطاعہ القبیح ا اُیدی ال

والمدفعية

فالوحشيد مجسد

يقاوم عـ وقا

أنه كلما نذلك يا منقطعة

وتخلفه

خير من في عملي

وقة السلطات

ماكتبته فيه في

ديجول الوقت ا

والالحا

الجزائر . أن نكث

العالم ح

لابادة ش

(26) المجا

الجزائرية) .

نة السيد المحتل ام الاستعماري نتمتع به الجزائر جهود المستميتة بالنسبة لفرنسا

جماعية والقتل

م أنحاء القطر المناطق المحرمة في الجزائريين أي المحتشدات في المجزائريين كل ذلك أملا

ب العصابات لاقة العضوية لك وسط الماء

طريق فصل • إلى الطيران

والمدفعية الثقيلة في عمليات الإبادة الجماعية في منطقة القبائل والأوراس وقد استطاعت «المجاهد» أن تبرز من خلال مقالاتها وتحقيقاتها الصحفية الوجه القبيح للحضارة الفرنسية ، وأن تنقل لنا لحظات احتضار الاستعمار الفرنسي على أيدى الثوار الجزائريين وأن تبرز لنا الارتباط الوثيق بين الوحشية والاحتضار . . فالوحشية سمة ملازمة لعملية إنسحاب الحياة من كائن ما ، والاستعمار كوجود مجسد في مصالح فئات معينة من الناس كان لابد أن يضرب بشدة وضراوة كي يقاوم عملية إنتزاع الحياة من كيانه .

وقد أوضحت لنا المجاهد مدى إدراك الشعب الجزائرى لهذه الحقيقة ، وهي أنه كلما إزدادت عنف ووحشية الاستعمار كلما كان ذلك نذيرًا يدنو أجله . لذلك يمكننا أن نسجل أن الشعب الجزائرى قد احتمل بكل فئاته وأعماره ببسالة منقطعة النظير إحدى مراحل إنعطاف التاريخ . واستطاع أن يتحدى بجوعه وعريه وتخلفه . الاستعمار الفرنسي بأحدث وأفتك أسلحته . وقلب موازين العصر وأصبح خير من يمثل شعوب العالم الثالث في زحفها الدامي المستميت كي تتصدر مكانها في عملية صنع التاريخ .

وقد استعرضت المجاهد في مقالاتها مختلف الأساليب التي لجأت إليها السلطات الفرنسية لتعذيب وإبادة الشعب الجزائري ومن أبر زمقالاتها في هذا الصدد ماكتبته تحت عنوان طابع الإبادة في حرب الجزائر يزداد خطورة (26) وتقول فيه في هذا الوقت الذي كثرت فيه الشائعات الفرنسية حول استعداد الجزال ديجول لاعلان مبادرة جديدة من شأنها أن تصنع حداً للحرب . . و في هذا الوقت الذي يطلب فيه رئيس الحكومة الفرنسية في لهجة هي مزيج من التضرع والالحاح من جميع حلفائه الغربيين أن يؤيدوا فرنسا بالجزائر ، لأن فضيتنا في الجزائر هي قضية الغرب والحضارة الغربية ، . في هذا الوقت بالذات يحسن البحزائر هي قضية الغرب والحضارة الغربية . . في هذا الوقت بالذات يحسن النائم حقيقة هذه الرسالة الفرنسية التي تتلخص في حملة قصيرة هي محاولة وحشية العالم حقيقة هذه الرسالة الفرنسية التي تتلخص في حملة قصيرة هي محاولة وحشية لابادة شعب كامل» ، ويحلل المقال كيف أن طبيعة الحرب الجزائرية بين قوتين

<sup>(26)</sup> المجاهد \_ العدد 49 \_ اغسطس سنة 1959

إحداهما ترغب في الحرية والسلام والأخرى ترغب في السيطرة والاستغلال جعلتها تتطور دائماً نحو الحرب الابادية الشاملة . ثم يذكر المقال الأمثلة عن القتل الجماعى وأبرزها مجزرة ترشيوى (27) بولاية الأوراس التي حاصر فيها جنود الاحتلال المدنيين الجزائريين في الغار الذي فروا إليه وأبادوهم بالمتفجرات والغازات السامة وهذه المجزرة لبست الأولى أو الأخيرة في تاريخ الحرب الجزائرية . . فالأرياف الجزائرية هي التي تحملت العبء الأكبر من الثورة . . وقد تجلت فيها أبشع صوالقمع والابادة التي تقسمها المجاهد إلى .

أولا: وسائل قمع وتشمل الطيران والمدفعية وسلاح البحرية والمشاه.

ثانياً: أنواع القتل وهي القتل الجماعي ومراكز التجمع والاعتداء على الحرمات والأموال وتدمير المنازل وقتل الحيوانات.

ثالثا: التعذيب الفردى مثل شل الأعضاء التناسلية والتعليق في الأشجار وتسليط مادة كيميائية على رؤوسهم أوإغراقهم في مياه مغلية والجلوس فوق زجاجة . . اللخ .

وقد استعانت المجاهد بكثير من شهادات الأجانب الذين كانوا يقومون بزيارات لمراكز التجمع وكذلك بتقارير الصليب الأحمر ، وكلها تجمع على سوء أحوال سكان المراكز من الناحية الصحية وارتفاع نسبة الوفيات بينهم بشكل مفزع لدرجة أنها بلغت 50 ٪ في بعض المراكز وعدم وجود مرافق أو أدوات معيشة يستخدمها الموقوفون عدا آثار التعذيب التي لاحظوها على أجسام ووجوه الكثيريس منهم ، يالإضافة إلى نقص عددهم وكان المسؤلون الفرنسيون يتحججون بأن هالجيش الفرنسي يستخدمهم في العمليات العسكرية في الجبل.

وهذا عدا زيادة عدد القتلى (أثناء الفرار) وهي حجة يستخدمها الفرنسيون لتبرير قتلهم لبعض الموقوفين أثناء استنطاقهم (28) .

رغم كل ذلك المحتشدات . جبهة التحرير

أماعن

وقد نشر

وهي مقتطفات

الجزائريين ال النشاط الثورة

الإرهاب والقم

تقول (رغم ال سنة 1955 في

له من سوء تغا

وقد كتب

بما كتبه جاك جبهة التحرير في السجن مع سماه (الجزائر كل صباح ويد يقسمون أنف من السجن وقد السياسية التي

(29) المجاهد \_ ا

وحماستهم لنع

(30) المجاهد \_ ال

(31) المجاهد ـ ال

<sup>(27)</sup> المجاهد \_ العدد 42 \_ مايوسنة 59

<sup>(28)</sup> المجاهد \_ العدد 57 \_ 15 ديسبر سنة 1959 (محتشدات الموت)

وقد نشرت المجاهد سلسلة من المقالات عن التعذيب في السجون الفرنسية ، وهي مقتطفات من كتاب (الجرح المتعفن) الذي يضم مذكرات بعض المناضلين الجزائريين الذين أمضوا فترة طويلة في سجون فرنسا ، كما أشارت المجاهد إلى النشاط الثوري الذي كان يقوم به الجزائريون داخل المحتشدات والسجون رغم الإرهاب والقمع الذي كانوا يعيشون فيه . (29) .

وقد كتبت المجاهد تحت عنوان : «(المحتشدات أيضاً قوة للثورة) (30) تقول (رغم الحياة القاسية التي يعيشها أكثر من 300 ألف معتقل جزائرى منذ سنة 1955 في محتشدات تمتد في مختلف أنحاء القطر الجزائرى . ورغم مايتعرضون له من سوء تغذية وانعزال عن العالم الخارجي وأعمال شاقة يكلفون للقيام بها . . رغم كل ذلك فقد تحولت هذه المحتشدات كما قال أحد واضعي سياسة هذه المحتشدات . . وهو الكولونيل مارد : «تحولت إلى مدارس حقيقية لتكوين إطارات جبهة التحرير الوطني» .

أما عن نشاط الثوار الجزائريين داخل السجون ، فقد (31) استعانت المجاهد بما كتبه جاك شارى الممثل الفرنسى الذى قبض عليه البوليس بتهمة التعاون مع جبهة التحرير وذلك ضمن برنامج فرانسيس جنسون ، وقد أمضى خمسة أشهر في السجن مع المناضلين الجزائريين ، وكتب مذكراته في السجن وجمعها في كتيب سماه (الجزائر في السجن) عرض فيه حياة الجزائريين في السجن وكيف يجتمعون كل صباح وينشدون النشيد الوطنى ويقفون دقيقة صمت ترحماً على الشهداء ، ثم يقسمون أنفسهم مجموعات للدرس والتحصيل ويتقدمون للشهادات العامة من السجن وقد كانوا يصدر ون نشرة صغيرة يومية تضم أهم أخبار الثورة عدا المناقشات السياسية التى كانت لاتنتهى في أثناء فترات راحتهم وتشيد بجديتهم في التعلم وحماستهم للعلم ، ثم يختم قوله : «إن الشعب الجزائرى موجود فعلا ، وقد شاهدته

(29) المجاهد \_ العدد 59 \_ يناير سنة 1960 (التقارير الدولية تفضح مجرمي الفرنسيين)

(30) المجاهد \_ العدد 90 \_ فيراير سنة: 1961

جعلتها

القتل

**پا جنود** 

الغازات

ية . . ت فيها

باجة . .

بزيارات

أحوال

تخدمها

شرين

ون باز

فرنسيون

(31) المجاهد المدد 89 فرابر سنة 1961: (اكتثفت الجزائر في السجن)

يعيش في السجن وقد استطاع أن ينتزع من إدارة السجن حق التغني بالنشيد الوطني

ثان

وق

فرنسا أه

التي تع

بمحاصر

بعد ذلا

لاستنطا

ويبقر ون

إنتزاع اا

المتوالية

ثائثة تتف

للشعب

الجزائري

عن إراد

المختلفة على الد

ديجول في يناير

ر35) المج (36) الم

#### اللاجئون الجزائريون:

ترتبط مأساة اللاجئين الجزائريين بأساليب التدمير والإبادة الشاملة التي إنبعتها السلطات الفرنسية ضد الشعب الجزائري . . وقد بدأت هذه المأساة منذ سنة 1955 عندما بدأت مناطق شمال شرق الجزائر تقذف بأمواج اللاجئين الذين تضاعفت أعدادهم في الأعوام التالية ، وخاصة بعد إنشاء المناطق المحرمة حتى بلغ عددهم حوالي 500 ألف لاجيء موزعين على تونس والمغرب.

وقد اهتمت المجاهد بأبراز مأساة اللاجئين الجزائريين، وذلك بتوجيه النداءات إلى شعوب العالم للتبرع لصالح هؤلاء المنكوبين ، وقد استجابت 42 دولة لهذه النداءات وأرسلت معونات متعددة لهم .

وكتبت المجاهد مقالا بعنوان (مأسات اللاجئين فضيحة إنسانية) (33) عرضت فيه لما كتبه الصحفيون الأجانب عن ماسأة اللاجئين الجزائريين ، وقد جاء في مقدمة المقال (أن مأساة الحرب الجزائرية لانتمثل فقط فيما يلاقيه الشعب الجزائري يومياً من تعذيب وتنكيل وتقتيل جماعي ونهب وسلب . ولا في السجون والمحتشدات ومراكز التجمع . . ولا في الحصار المضروب حول القرى . إن هذه المأساة لم تبق محصورة في نطاق التراب الجزائري حبث المدافع والقنابل تقصف بالأرواح والاموال طوال اليوم منذ خمس سنوات بل تخطت الحدود وعبرت الحواجز وتبعت منكوبي الجزائر من شيوخ ونساء وأطفال حيثما حلوا) (34).

وتلخص صحيفة «لاترببيون دى جنيف السويسرية» أسباب هجرة هؤلاء اللاجئين وفرارهم إلى تونس والمغرب فيما يلي :

(32) المعدر السابق

-110 -

<sup>(33)</sup> المجاهد \_ العدد 55 \_ نوفمبر سنة 1959

<sup>(34)</sup> المصدر انسابق .

أولا: خوفهم من التنكيل والاعتقال .

ثانياً: فرارهم من المحتشدات ومراكز النجمع .

ثالثاً: هدم قراهم ودواويرهم .

وقد نشر «المجاهد» مقالا بعنوان (اللاجئون في عين أخمودة يفضحون فرنسا أمام الرأى العام العالمي (35) حوى وصفاً تفصيلياً للدمار والإبادة الشاملة التي تعرضت لها دواوير اللاجئين ومشاتيهم . . فالجنود الفرنسيون لم يكتفوا بمحاصرة المشاتي واغلاق البيوت على سكانهالمدة أسبوع أو أكثر . . بل يخرجونهم بعد ذلك شبه هياكل عظيمة ويعرضونهم لسلسة أخرى من العذاب المتصل لاستنطاقهم . . ثم يشعلون الحرائق في المشائي ويستولون على النساء كسبايا ويبقرون بطون الحبليات ، بالاضافة إلى أساليب النهب والسلب التي وصلت إلى حد إنتزاع القرمود الأحمر من الديار قبل أن يشعلوها (36) .

#### تزيف الانتخابات :

تعرضت المجاهد للمحاولات المستمرة التي قامت بها الحكومات القرنسية المتوالية لتزييف إرادة الشعب الجزائرى والقضاء على ثورته بمحاولة خلق قوة ثالثة تتفاوض مع فرنسا بعيداً عن جبهة التحرير التي كانت تعتبر الممثل الحقيقي للشعب الجزائري.

والمعروف أن نزيف الانتخابات كان أحد العوامل الرئيسية التى دفعت الشعب الجزائرى لحمل السلاح بعد أن سدت في وجهه كل الطرق السلمية للتعبير عن إرادته بحرية وقد تعرضت المجاهد بإسهاب لهذه الأساليب في الانتخابات المختلفة التى أجرتها الحكومة الفرنسية أثناء الثورة الجزائرية إبتداء من الاستفتاء على الدستور الفرنسي في سبتمبر سنة 1958 ، إلى الانتخابات البلدية التي أجراها ديجول لاستخراج القوة الثالثة في مابو سنة 1960 إلى الاستفتاء على تقرير المصير في يناير سنة 1961 .

وطنى

التی ند سنة الذین ی بلغ

اءات 4 لهذه

اء في جزائرى شدات شدات أم تبق أرواح

هؤلاء

<sup>(35)</sup> المجاهد \_ العدد 20 \_ مارس سنة 1958 .

<sup>(36)</sup> المصدر السابق.

سليم للمشكل الجزائرى في المستقبّل ، لأن فرنسا ستضطر إلى إرضاء صنائعها وإرضاؤهم سيتنافي بالطبع مع الحل الذي يرضى الشعب الجزائرى (38) .

وبعد إعلان حق تقرير المصير للشعب الجزائرى في سبتمبر منذ سنة 1959 اشترط ديجول أن يتم استفتاء تقرير المصير تحت رقابة الجيش الفرنسى . وكتبت المجاهد توضح استحالة قبول إجراء الاستفتاء تحت رقابة الجيش الفرنسى الذى أثبت خلال خمسة أعوام أنه جيش إرهاب وقمع وحشى وعنصرية عمياء . وقد شرحت المجاهد هذا الجانب في مقال بعنوان : (لن نتركهم يزيفون إرادة الشعب) (39) قالت فيه : (هناك حقيقتان تجعلان من المحال ضمان حرية الاستفتاء مع رقابة الجيش الفرنسى عليه ;

أولهما: إن الجيش الفرنسي اكتسب من خلال حرب الجزائر صفة سياسية وخاصة بعد عجز الجمهورية الرابعة عن حل المشكل الجزائري وقيام الجيش بالتمرد الذي أطاح بها في 13 مايو سنة 1958 ، وأقام الجمهورية الخامسة ، فهو بذلك أصبح يمثل قوة فوق قوة الحكومة الفرنسية .

والحقيقة الثانية : اتجاه الجيش الفرنسي ورأيه في حل المشكل الجزائري الذي يتلخص في ضرورة الإدماج كحل نهائي للمشكل .

ويترتب على هاتين الحقيقتين أن الجبش أصبح طرفاً في النزاع ليس فقط بالنسبة للحكومة الجزائرية ، ولكن أيضاً بالنسبة للحكومة الفرنسية .

وبدلا من تحديد موعد لإجراء الاستفتاء على تقرير المصير قرر ديجول فجأة إجراء انتخابات إقليمية وحددلها 25 مايو سنة 1960 موعداً لإجرائها . وتحلل المجاهد هذا الإجراء من جانب ديجول والذي يتناقض مع اعترافه بحق تقرير المصير للشعب الجزائري في مقال بعنوان «ماذا وراء الانتخابات الإقليمية» (40) ، تقول فيه : «إن أول الأسباب وأهمها هو خلق القوة الثالثة التي سنساعده على حل

في نزييف لجزائر على

ني يستطيع

م في قوائم

د الناخبين لما حدث

ن الحصول أوراق التي انعم بنسبة

ستمبر سنة

إثر يخالف ، وعلقت ت الفرنسية ، الاستفتاء الجزائر) .

ول لتمثيل

ل أي حل

<sup>(38)</sup> المجاهد \_ العدد 56 \_ نوفمبر سنة 1959 .

<sup>(39)</sup> المجاهد \_ العدد 33 \_ ديسمبر سنة 1958 : (الانتخابات في الجزائر عقبة في طريق الحل) .

<sup>(40)</sup> المجاهد \_ العدد 65 \_ أبريل سنة 1960 .

المشكل الجزائري وثانيها رغبة ديجول في استمالة الرأى العام العالمي ومخادعة الأمم المتحدة التي دفعته إلى الاعتراف الظاهري بحق الجزائر في تقرير مصيرها . وثالث هذه الأسباب أن ديجول لم يتغير وأنه مازال و في لمبادىء حركة 13

مايو التي جاءت به إلى الحكم».

وأخيرا قرر ديجول إجراء استفتاء على تقرير المصير ، وذلك بعد مظاهرات 11 ديسمبر سنة 1960 التي أكدت له مدى تمسك الشعب الجزائري بحقه في تقرير مصيره .

وقد كتبت المجاهد عدة مقالات وتحقيقات صحفية مصورة كشفت فبها عن الأساليب الوحشية التي اتبعتها السلطات الفرنسية مع الشعب الجزائري في وهران وقالمة وسطيف وسيدى بلعباس وسكيكدة ، وباقى البوادي والمدن الجزائرية من أجل إجباره على التصويت للاستفتاء . وقد أوضحت المجاهد في تحقيق صحفي بعنوان (حرب الاستفتاء) (41) وسائل الضغط المباشر التي لجأت إليها السلطات الفرنسية وهي التبديد بالقتل ومنع التموين عن سكان مراكر التجمع الذين تتحكم فيهم السلطات الفرنسية بشكل مطلق . أما وسائل الضغط غير المباشر فهي عن طريق المكاتب الانتخابية المتنقلة التي كانت تطوف بالمنازل لإجبار الجزائريين على التصويت بالإضافة إلى أساليب التدليس. وقد أدى ذلك إلى حصول الجيش الفرنسي على نسبة 65٪ من المصوتين في البوادي بعكس المدن التي ظهرت فيها إرادة الشعب الجزائرى بشكل أوضع حيث بوجد الصحفيون الأجانب الذين تعرضوا للحجز والإيقاف ولكن بعضهم شاهد المظاهرات العنيفة التي اجتاحت مدن الجزائر (القصبة \_ وهران \_ قسنطينة) ، حيث استجاب الشعب بجميع فثاته استجابة كاملة لتعليمات حكومته . وكانت النتيجة أن معظم المصوتين في المدن والمراكز كانوا من الأوربيين مدنيين أو عسكريين ، ويبلغ مجموعهم 25/ من مجموع الناخبين في جميع أنحاء الجزائر (42) .

وهنا تت

الانتخابات السلطات ال

في جميع م

المئات , وهذ

العربية في ا

الأخرى ، و

التي كانوا يط

مشر وع

لجأت

الأولى :

والثانية

ومن هنا

وقد كتب

بإيقاف الثورة

رفع مستوى

فشله منها مقا

الخطاب الذ

عامین علی ما

استمرار الحرا

البلاغات الف

خاطئتين :

<sup>(41)</sup> المجاهد \_ العدد 87 \_ فبراير سنة 1961 .

<sup>(42)</sup> المجاهد \_ العدد 87 \_ فبراير سنة 1961 .

<sup>(43)</sup> المصدر السام

<sup>(44)</sup> المجاهد \_ ا

وهنا تتضح تجربة الشعب الجزائرى ومدى استفادته من خبراته الطويلة مع الانتخابات الفرنسية ، وذلك في مقاومته لجميع الضغوط التي تعرض لها من جانب السلطات الفرنسية ، وإصراره على مقاطعة الاستفتاء وخروجه في مظاهرات شاملة في جميع مدن الجزائر تعرض فيها لرصاص الجيش الفرنسي الذي حصد منه المثات . وهذا عدا الحملات الإرهابية التي قامت بها السلطات الفرنسية على الأحياء العربية في الليل وقتلت فيها عدداً كبيراً من سكان حي القصبة والأحياء العربية الأخرى ، ورغم ذلك فقد واجهها الجزائريون بالحراسة الليلية والزغاريد (43) . التي كانوا يطلقونها لإيقاظ السكان .

### مشروع قسنطينة :

لجأت فرنسا إلى مناورة أخرى لفصل الجماهير الشعبية (الطاهرة) كما تقول البلاغات الفرنسية عن قادة النضال المسلح. وقد استندت هذه المناورة على فكرتين خاطئتين :

الأولى : عدم وجود شعور وطنى جزائرى :

والثانية : إن العمل على رفع مستوى المعيشة وتحسينه لدى السكان كفيل بإيقاف الثورة .

ومن هنا انبثق مشروع قسنطينة الذي يهدف إلى القضاء على الثورة عن طريق رفع مستوى المعيشة لدى الجزائريين حتى يصبحوا مساوين للأروبيين . .

وقد كتبت «المجاهد» عدة مقالات عن مشروع قسنطينة وأسباب ومظاهر فشله منها مقال بعنوان (مشروع قسنطينة رئة لاتتنفس) (44) ، أشارت فيه إلى الخطاب الذي ألقاه مسيو ديبرى في أثناء زيارته لقسنطينة وعنابة بمناسبة مرور عامين على مشروع قسنطينة ، وأوضحت فشل المشروع في الميدان الزراعي بسبب استمرار الحرب واستحالة توزيع الأراضي على الجزائريين الفقراء لأنها ميدان

ادعة الأمم مصيرها .

· حركة 13

مظاهرات بحقه في

فيها عن فيها عن وهران تاثرية من السلطات عن طريق عن طريق من الجيش من الجيش هرت فيها بالذين الجتاحت الجتاحت

، في المدن

ن مجموع

<sup>(43)</sup> المصدر السابق.

<sup>(44)</sup> المجاهد \_ العدد 79 \_ أكتوبر سنة 1960 .

المعارك بالإضافة إلى وجود حوالى 2 مليون جزائري داخل مراكز التجمع . أما في المجال الصناعي فقد رفضت رؤوس الأموال الأوربية المساهمة رغم التسهيلات التي أتاحتها لها الحكومة الفرنسية ، وأصبح الميدان قاصراً على الرأسمالية الفرنسية التي لم تسهم بأكثر من 41 ٪ من الاعتمادات المقررة للمشروع .

وقد نشرت المجاهد مقتطفات من دراسة هامة كتبها أندرى فورز عن مشروع قسنطينة ، ونشرتها مجلة (العصور الحديثة) التي يصدرها جان بول سارتر ، وهي دراسة تكشف عن وجهة نظر المتقدمين الفرنسيين في مشروع قسنطينة . وقد جاء في هذه الدراسة (45) إن مشروع قسنطينة دخل حيز التطبيق منذ عامين وأنفق عليه 600 مليار فرنك ، وخصص له سنة 1961 \_ 40 مليار فرنك أخرى ، ومن أهم أهدافه الرسمية رفع مستوى المعيشة بين الجزائريين حتى يصبحوا مساوين للاوربيين ، ولكن هل هذه الأهداف ممكنة التحقيق) ؟ ويوضع التقرير استحالة ذلك لعدة أسباب :

أولا: لأن الأقلية الأوربية تملك 31,6 ٪ من الدخل القومى فإذا فرضنا أن مشروع قسنطينة يوزع توزيعاً عادلا بين المدن والأرياف ، فسنجد أن دخل الأقلية الفرنسية سيتضاعف بنسبة 7,5 ٪ على أقل تقدير ، بينما الجزائريون لن يزيد مستوى دخلهم عن 5٪ ، ومعنى ذلك أن الفرق الموجود بين مستوى معيشة الأوربيين والجزائريين سيتضخم بسبب اختلاف النسبة العددية بينهما (46) .

ثم يعرض بإسهاب لسياسة التفقير التي اتبعتها فرنسا في الجزائر خلال 130 عاماً . وقد تعددت أساليبها من إهلاك للماشية واغتصاب الأراضي الخصبة ومنحها للأوربيين ويستطرد شارحا (إن هذا التخلف الاقتصادي في الجزائر وخاصة في المجال الزراعي لايمكن علاجه بإجراءات جزئية بل لابد من القيام بإصلاح زراعي حقيقي ، مثلما فعلت الصين أوكوبا . أما مشروع قسنطينة فهو لايهدف إلا إلى خلق نخبة من الجماهير الجزائرية في المدن تستطيع أن تقف في وجه الفلاحين الذين تعتبر الإدارة الفرنسية إنها خسرتهم إلى الأبد ، ولذلك

ہ يھشم مشروع قہ

والهجرة ومراكز اك

مجبورة على أن ت

من المنتفعين في المد

عن طريق القوة الة

سنة 1957 ، وقد

فرنسا باستقلال البح

بانشاء وزارة خاصة

نتبع عمالات الجزا

وزارة الصحراء في

الرئيس ديجول حاور

هم الذين اكتشفوها

حقوقا له في الصحراء التي أوردها ماكس

الأدلة القانونية والتار

لايتجزأ من الجزائر

تعتبر الصحواء جزء الفرنسي الخاص بال

فهي أن سكان الصحر

أحد يتحدث الفرنسة

الصحراء الج

بدأت الصح

وقد بدأت فرة

<sup>(45)</sup> المجاهد \_ العدد 94 \_ أبريل «سنة 1961 .

<sup>(46)</sup> المصدر السابق.

<sup>\* (47)</sup> 

<sup>(48)</sup> المجاهد العدد 97 \_ م (49) المجاهد ــ العدد 91 \_

نه يهتم مشروع قسنطينة بالأرياف بل هدف إلى خنق طبقة الفلاحين بالمجاعات والهجرة ومراكز التجمع ، وهي تمثل 80٪ من المسكان وتعد العمود الرئيسي لئورة مجبورة على أن تكون ثورة زراعية . فمشروع قسنطينة بريد أن يخلق طبقة من المنتفعين في المدن كي يستخدمهم ديجول لتحقيق أهدافه التي عجز عن تحقيقها عن طريق القوة الثالثة (47) .

#### الصحراء الجزائرية:

فرنسية

مشر وع بارتر

لينة .

عامين

خری ،

ساوين

المتقرير

فرضنا

يون لن

معيشة

. (46

130

لخصية

الجزائر

القيام

ينة فهو

د تقف

ولذلك

بدأت الصحراء الجزائرية تدخل كطرف في الصراع الجزائرى الفرنسى منذ سنة 1957 ، وقد تسببت في مفاوضات إيفيان الأولى وكانت تحول دون إعتراف فرنسا باستقلال الجزائر.

وقد بدأت فرنسا أولى محاولاتها لفصل الصحراء عن الجزائر سنة 1957 ، بانشاء وزارة خاصة للصحراء والحاقها بفرنسا مباشرة بعد أن كانت الصحراء تتبع عمالات الجزائر ووهران وقسنطينة . وقد رأس الوزير الفرنسي ماكس لوجود وزارة الصحراء في ثلاث حكومات متوالية (48) وكان قد أعد وثيقة رفعها إلى الرئيس ديجول حاول أن يثبت فيها أن الصحراء الجزائرية فرنسية وأن الفرنسيين هم الذين اكتشفوها ، وأنه ليس من حق المغرب العربي وخاصة الجزائر أن يدعى حقوقا له في الصحراء . وقد كتبت «المجاهد» تحقيقاً صحفياً ردت فيه على المغالطات التي أوردها ماكس لوجون ، في وثيقته حول الصحراء الجزائرية . فاستعرضت الأدلة القانونية والتاريخية التي تثبت أن الصحراء كانت منذ قديم الزمن جزءا لابتجزأ من الجزائر . فالقوانين الفرنسية التي صدرت قبل سنة 1957 جميعها الفرنسي الخاص بالجزائر والصادر في سنة 1884 (49) أما الجوانب التاريخية فهي أن سكان الصحراء من العرب والطوارق مسلمون ويتحدثون العربية ولايوجد بها أحد يتحدث الفرنسية ويربطهم بسكان الشمال الجزائري نفس التراث الحضاري

<sup>\* (47)</sup> 

<sup>(48)</sup> المجاهد العدد 97 ـ مايو سنة 1961 : (شعبنا لن ينقسم وأرضنا لن تتجزأ) .

<sup>(49)</sup> المجاهد ـ العدد 91 ـ مارس سنة 1961 : (مؤامرة الاستعمار على صحرائنا) .

فالورة ندرومه المحالمة

من العادات والتقاليد . وقد اشتركوا في معظم الثورات الوطنية ضد الاستعمار الفرنسي (ثورة أولاد سيدي الشيخ ـ ثورة الشريف بوزيان) . وقد أصيبت طائرة ماكس فوجون نفسه عندما كان وزيراً للصحراء وقام بعطبها المجاهدون وأسقط الطائرتين الرافقتين له فوق جبال هجار سنة 1957 . أما الجانب الإداري فيتلخص في أن الصحراء الجزائرية كانت امتداداً إداريا للعمالات الجزائرية الثلاث وهي قسنطينة والجزائر ووهران .

وتدور المحاولة الثانية التي قامت بها فرنسا لفصل الصحراء عن الجزائر حول إقامة مايسمي بالمنطقة المشتركة للمناطق المجاورة للصحراء وتقضى بإشراك الدول التي تلتقي حدودها مع حدود الصحراء الجزائرية ، وهي مالي وموريتانيا والنيجر والمغرب وليبيا في استغلال الصحراء ، على إعتبارها بحرَّ داخلياً لهذه الدول . ويجب أن تخضع لسيادة جميع الدول المجاورة (50) . مما سيترتب عليه ضرورة تغيير خريطة كل البلاد الأفريقية المجاورة للجزائر ، والتي تدخل في حوزة ترابها الوطني ، أراضي صحراوية . كما أن وضع جميع المناطق الصحراوية نحت السيادة المشتركة سيؤدى إلى تعارض وخلافات لن تستفيد منها إلا الدولة التي تملك وسائل الإنتاج من رؤوس أموال وفنيين ، وهي فرنسا بالطبع . وقد فشلت هذه المحاولة لعدم استجابة الدول الأفريقية لها .

وعلقت «المجاهد» على هذه المحاولة فقالت : (. وهكذا يتبين أن جميع الأحلام الفرنسية بخصوص الصحراء ستتبخر في الهواء أمام المذافع الأفريقي . فقد أدت المحاولات الاستعمارية إلى عكس المرجو منها ، إذ أنها كشفت للأوطان المتاخمة للصحراء استطاعتها أن تبنى جهازاً اقتصادياً مشتركا لإستغلال الصحراء . ولكنه جهاز أوطان أفريقية مستقلة يخدم المصالح الأفريقية ولا يسير في ركب الاقتصاد الفرنسي . ولهذا نستطيع أن نؤكد أن الشعب الجزائرى عندما يكافح من أجل استرجاع سيادته على الجزائر بما فيها الصحراء ، فإنما يكافح لصالح أفريقيا) . (51)

(50) المجاهد \_ العدد 32 \_ 15 أبريل سنة 1958 .

(51) المجاهد \_ العدد 36 ، 44 \_ فبراير ، 33 يونيو سنة 1959

حطر من المترون) .

أما الم

وكانت

أولهما

وثانيها:

وقد أعلة

تضمن تأييد

في الكونغو.

اضرار كثيرة باأ

صحفية عقد

يعتبران كل ا

الجزائرية ، ا

للبترول الذي

الجزائرية فأثا

الشقاق بين ال

من أعقد المشا

مباشرة وهي ا

في موضوع الص

الجانب الفرنس

وقد تسبيد

ولم تيأمر

البترول الذي

واستثمار ثروا

ولكن الوفد الـ (52) المجاهد ـ اله (53) المجاهد

أما المحاولة الثالثة فهى عندما أصدرت فرنسا في نوفمبر سنة 1958 قانون البترول الذى يمنح الشركات الأجنية تهيلات ضخمة للمساهمة في استخراج واستثمار ثروات الصحراء وأولها البترول والغاز الطبيعي .

وكانت فرنسا تهدف من ذلك إلى تحقيق أمرين . :

أولهما: إشراك حلفائها الغربيين في استثمار خيرات الصحراء وذلك كى تضمن تأبيد الغرب لسياستها الاستعمارية في الجزائر، كما فعلت بلجيكا في الكونغو.

وثانيها: إخضاع ثروات الصحراء لقوانين تلك الشركات مما يترنب عليه أضرار كثيرة بالنسبة لمستقبل الجزائر الذي تريد فرنسا أن تثقله باتفاقيات ظالمة (52).

وقد أعلنت الحكومة الجزائرية موقفها من هذا القانون في أكثر من ندوة صحفية عقدها السيد محمد يزيد وزير الأخبار، وهو أن الشعب الجزائري وحكومته يعتبران كل اتفاقية تبرمها الحكومة الفرنسية مع شركات البترول في الصحواء الجزائرية ، اتفاقية غير شرعية ، كما أبلغت الحكومة الجزائرية المؤتمر العالمي للبترول الذي عقد في نيويورك في مايو سنة 1959 بموقفها هذا .

ولم تيأس الحكومة الفرنسية أو تتوقف ، بل استمرت في مناو راتها حول الصحواء البجزائرية فأثارت (ماسمته صحافتها بمشكلة تعديل الحدود) وذلك لإثارة الشقاق بين الجزائر وجيرانها من الدول الأفريقية بخلق مشكلة الحدود بينهم وهي من أعقد المشاكل في العلاقات الدولية وقد جاء الرد من الدول الأفريقية المعنية مباشرة وهي المغرب ومالي وغينيا وليبيا وج عم . بتابيد الجزائر تاييدا مطلقا في موضوع الصحراء (53) .

وقد تسببت مشكلة الصحراء في توقف مفاوضات إيفيان الأولى ، ورغم أن الجانب الفرنسي قد حرص على ألاتكون الصحراء ضمن جدول أعمال المفاوضات . ولكن الوقد الجزائري نجح في إثارة مشكل الصحراء واستعرض الحجج القانونية

لاستعمار ت طائرة وأسقطوا يتلخص الثلاث

ائر حول النيجر والنيجر للدول . ضرورة زة ترابها السيادة

٠ وسائل

المحاولة

. جسيع ريفي . للأوطان محراء . لاقتصاد

سترجاء

(51) .

<sup>(52)</sup> المجاهد \_ العدد 99 \_ يوليو سنة 1961 : (السراب الجديد) .

<sup>(53)</sup> المجاهد \_ العدد 102 \_ سيتمبر 1962 ; (الحفاية العسكرية لتثبث الفرنسيين بالصحراء الحطر من البترول) إ

وهكذا تتضح أ بها لتحقيق ذلك وضمهم إلى بعد (55).

ح ـ التنظيم

لم يقتصر الجوانب الشعر لجميع المؤسساد واتحاد العمال و جميعا خلال ال

دور الطلبة

استعرضت سنة 1955 ، الأ بالجزائر، وقد اء في جامعة الجزائر الأوساط . وتضر الطلبة الجزائر الطلبة الإضراب وأيض الطلبة الجزائر يول الطلبة الجزائر يول

والاقتصادية التي تثبت أن الصحراء جزء من الجزائر وأهمها أن جميع المشروعات الاقتصادية التي وضعها الفرنسيون لاستغلال الصحراء كانت لها امتدادتها في الشمال مثل مشروع قسنطينة ومعامل عنابة . كذلك فإن جميع الدول الأفريقية لها مناطقها الصحراوية التي ظلت تحتفظ بها بعد الاستقلال ولم تحاول الدول الاستعمارية فصلها عنها (53).

وقد حنلت المجاهد الأسباب التي جعلت فرنسا تتشبث بالصحراء الجزائرية إلى حد أنها كادت تحول دون اعتراف فرنسا باستقلال الجزائر ، وهي . . . .

أولا: الأهمية الاقتصادية للصحراء بما تحويه من ثر وات هائلة للبترول والغاز الطبيعي والحديد والنحاس.

قانياً: الأهمية العسكرية ، وهي أن الصحواء تمثل احتياطياً عسكرياً لأوربا في حالة نشوب حرب بينهما وبين المعسكر الشرقى ، لأنها تحمى ظهر أوربا الغربية من ناحية الجنوب ، وتمثل في الوقت نفسه مكاناً مضموناً تهرب إليه اوربا مصانعها الحربية وذخائرها العسكرية وتتخذها عدة للهجوم على الشيوعية نظراً لآن أوربا لاتصلح أن تكون ميداناً للحرب الحديثة لازدحامها بالسكان وعدم وجود فضاءات واسعة بها مما جعل الاستعمار الغربي وخاصة الفرنسي يدرك أهمية احتواء الحركات الثورية في أفريقيا وفي مقدمتها الثورة الجزائرية كي تسهل عيم السيطرة على الصحراء بإمكانياتها الأستراتيجية وثرواتها المعدنية الهائلة تنويح القاعدة المسكرية التي تمون أوربا في حالة نشوب حرب عالمية ثائثة . والقاعدة السياسية التي يسارس منها الغرب ضغوطه على الحركات الثورية في أفريقيا والقاعدة الاقتصادية التي تزود الغرب بمواردها البترولية والغازية الضخمة (54) . وخاصة بعد أن دخل البترول الروسي الميدان الدولي كمزاحم المضخمة (54) . وخاصة بعد أن دخل البترول الروسي الميدان الدولي كمزاحم البترول الغرب الذي توجد أهم مصادره في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط الميرول الغرب الذي توجد أهم مصادره في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط

<sup>(55)</sup> المصدر السابق:

<sup>(56)</sup> المجاهد \_ العدد

<sup>(57)</sup> للحاهد \_ العلاد

ر53) المجاهد \_ العدد 102 \_ ستمبر 1962 : (الحمايا العسكرية لتشبث الفرنسيين بالصحراة أعطر من البترول) .

<sup>(54)</sup> المجاهد \_ (لعدد 103 \_ سبتمبر سنة 1961 (صحراؤنا في ظر الغرب قاعدة للاستعمار الحديد فقد أفريقيا) ص 9.8 .

وهكذا تتضع أبعاد الخطة الفرنسية لفصل الصحراء عن الجزائر والمراحل التي مرت بها لتحقيق ذلك ، وكان آخرها مشروع تكوين جمهورية من الطوارق في الصحراء وضمهم إلى بعض سكان النيجر وتشاد ومالى وتكوين جمهورية منهم تتبع فرنسا (55).

## ح \_ التنظيمات الشعبية في الثورة الجزائرية :

لم يفتصر اهتمام الثورة الجزائرية على تنظيم الكفاح المسلح فقط ، بل أولت الجوانب الشعبية اهتماماً خاصاً فوضعت منذ سنواتها الأولى الحجر الأساسى لجميع المؤسسات الشعبية التي تشكل نواة الدولة الجزائرية مثل منظمة الطلاب واتحاد العمال وأتحاد الصناعة والتجارة والهلال الأحمر الجزائري ، التي تكونت جميعا خلال الكفاح الثوري وترعرعت في أحضانة (56) .

## دور الطلبة في الثورة الجزائرية :

استعرضت «المجاهد» نشأة الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين في يوليو سنة 1955 ، الذي يرجع الفضل في إنشائه إلى الطلبة الجزائريين بالجامعة الفرنسية بالجزائر. وقد استطاع هذا الاتحاد أن يبرهن على التحامه الكامل بمصير كل فرد من أفراد الشعب الجزائري عندما أعلن في مايوسنة 1956 إضراباً عاماً عن الدراسة في جامعة الجزائر وجامعات فرنسا. وقد قوبل هذا الإجراء بالدهشة في كثير من الأوساط. وتفسر المجاهد في مقال بعنوان : النضال الطلابي يستمر) (57) لماذا قرر الطلبة الجزائريون إعلان الإضراب في 26 مايوسنة 1956 ، وتقول «لقد قرر الطلبة المجزائريون إعلان الإضراب في 26 مايوسنة وأصبح الضحايا بالمئات ، وأيقن الطلبة أنه لم يعد لهم مكان فوق كراسي الدراسة في الجامعات فوضعوا وأيقن الطلبة أنه لم يعد لهم مكان فوق كراسي الدراسة في النضال. وقد قرر الطلبة الجزائريون إنهاء الإضراب بعد مرور 17 شهراً من القطبعة وذلك بعد

ر وعات الشمال بقية لها الدول

جزائر ية

ول والغاز

عسكرباً
مى ظهر
الشيوعية
الشيوعية
السكان
مى يدرك
الهائلة
الهائلة
الثورية
الغازية

ن بالصحراء

الأوسط

ممار الجديد

<sup>(55)</sup> المصدر السابق.

<sup>(56)</sup> المجاهد ــ العدد 54 ــ نوفمبر سنة 1959 .

<sup>(57)</sup> المجاهد \_ العدد 11 \_ سبتمبر سنة 1957 .

أن تحققت الأهداف التي قرروا الإضراب من أجلها . وبعد أن عرف العاه قاصية ودانية حقيقة الثورة الجزائرية» وقد استعرضت المجاهد الدور النضائل الذي قام به الطنبة الجزائريون لخدمة ثورتهم في جميع الدول التي يدرسون بها وذلك رغم الضغوط وأساليب الإرهاب التي سلطتها الحكومة الفرنسية في داخل فرنسا وخارجها . وقد نجح الطلبة الجزائريون في الانضمام لعضوية منظمتي كوسك نلطنبة الغربيين وبوبي لطلبة المعسكر الاشتراكي ، وذلك تأكيداً للمباديء التي حرصوا على الالتزام بها وهي عدم الدخول في الصراع الطلابي العالمي حفظاً نحياة الثورة الجزائرية التي يمثلونها . كما أنهم راعوا ضرورة التعاون مع مختلف المنظمات الطلابية الوطنية والعالمية قضية الوحدة الطلابية والسلام العالمي (58) .

### دور العمال في الثورة الجزائرية :

كذلك فقد تابعت «المجاهد» الجهود التي بذلها العمال الجزائريون للمشاركة في الحرب التحريرية في الداخل والدعاية للقضية الجزائرية في الخارج وذلك منذ إنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين في فبراير سنة 1956 ، فقد كانت المنظمات النقابية في الجزائر مجرد فروع تابعة للنقابات الفرنسية . وبعد قيام الثورة برزت الحاجة إلى تأسيس منظمة نقابية متحررة من التبعية الفرنسية وقادرة على تعبئة وتوجيه العمال والفلاحين الجزائريين توجيها يتناسب مع أهدافهم الوطنية والاجتماعية (69) ، ولذلك إرتبط الاتحاد العمالي الجزائري منذ نشأته بالثورة التحريرية واستطاع في مدى شهور قليلة أن يعبىء عمال المدن والريف في معركة شاملة ضد الاستعمار الفرنسي . وقد عاني الاتحاد كثيراً من اعتقال قادته وتعذيبهم ومصادرة صحيفته (العامل الجزائري) والسطو على ميزانيته وتشريد أعضائه . وذكن لم يحل ذلك دون مشاركته في خدمة القضية الجزائرية (60) .

وقد كان من أهم أهداف الاتحاد العام للعمال الجزائريين منذ نشأته . تدويل المشكلة النقابية الجزائرية وتجنيد عمال العالم من أجل تأييد فضية العمال

الجزائريين المناف ومن خلال فروء أن يطرح قضية بم من المؤتمرات العم كما تمكن الاثحا الأطلنطي إلى الف الجزائرية (61)

دور المرأة ال

لم تخص المجزائرية غير أنها في حين أن المرأة النورة وقد شاركت وعمليات الاتصال التعليمات والمنشوراء التعذيب في أثناء العمليات الانتقام العمليات الانتقام وقد

وقد أشارت اللاتينية ، ونشرته ته بحكم الجزائر) (62 الحرب التحريرية الاكوست (أننا عندما أم للتخفى في سبيل ا

<sup>(58)</sup> المجاهد \_ العدد 74 \_ : (التقرير الأدبي لمؤتمر الطلبة الجزائر بين الرابع) .

<sup>(59)</sup> المجاهد ــ العدد 54 ــ توقمبرسنة 1959.

<sup>(60)</sup> المجاهد ـ العدد 63 ـ مارس سنة 1960 : (ذكرى تأسيس الانتحاد العام للعمال الجزائريين) .

<sup>59 == 54 | (61)</sup> 

<sup>(62)</sup> المحاهد \_ العدد 18

الجزائريين المناضلة. ولذلك انضم إلى الجامعة العالمية للنقابات المحرة وعن طريفها ومن خلال فروعه التي أنشأها في كل من تونس والمغرب وفرنسا استطاع الاتحاد أن يطرح قضية بلاده على الرأى العام العالمي ، كما استطاع أن يشترك في كثير من المؤتمرات العمالية العالمية وحصل على كثير من المساعدات للاجئين الجزائريين . كما نمكن الاتحاد من دفع النقابات العمالية في الدول الغربية المشتركة في حلف الأطلنطي إلى الضغط على حكوماتها كي تكف عن مساندة فرنسا في الحرب الجزائرية (61) .

## دور المرأة الجزائرية في الثورة :

لم نخص والمجاهد، مقالات أو موضوعات للتحدث عن دور المرأة في الثورة البجزائرية غير أنها أسارت إلى ذلك إشارات عامة وضمن موضوعات أخرى وذلك في حين أن المرأة الجزائرية ، وخاصة في البوادى قامت بالعبء الأكبر في مساندة الثورة وقد شاركت في مختلف الأعمال الثورية من التموين وإخفاء المجاهدين وعمليات الاتصال بين الوحدات والقيادات ، عدا أعمال التمريض وتوزيع التعليمات والمنشورات والأعمال الغذائية ، وخاصة في (معركة الجزائر) . وقد إمتلات السجون الفرنسية في الجزائر وفرنسا بعدد كبير من المناضلات وتعرضن لأسوأ أساليب التعذيب في أثناء عمليات الاستنطاق . ولقد تعرضت المرأة الريفية في الجزائر لعمليات الانتقام التي كانت تصبها عليهن القوات الفرنسية من هدم منازلهن وتشريد أطفالهن وقتل رجالهن .

وقد أشارت «المجاهد» في مقال نقلته عن صحيفة لوموند الليترادو بأمريكا اللاتبنية ، ونشرته تحت عنوان (أمريكي يستدعيه لاكوست فيشهد جيش التحرير يحكم الجزائر) (62) أشارت إلى دور المرأة الجزائرية في الثورة والتي أخرجتها الحرب التحريرية من الجدران المغلقة وأطلقتها في صميم المعركة وتستشهد بقول لاكوست (أننا عندما نشاهد امرأة محجبة لانعرف ماإذا كان ذلك حفاظاً على التقاليد أم للتخفي في سبيل تنفيذ أمر ماعلى أفضل وجه).

النضائی رسون بها منظمتی منظمتی لمبادی، بی حفظاً مختلف

.(58)

ف العام

للمشاركة لك منذ نظمات ة برزت لل تعبئة الوطنية بالثورة بمعركة

> شأته . العمال

> > . (

سائه .

<sup>(61) « « 34</sup> سنة 1959 : (دور العمال في النورة الجزائرية) .

<sup>. (62)</sup> المجاهد \_ العدد 18 \_ فيراير سنة 1958 .

وقد علقت «المجاهد» على المحاولة التي قامت بها السلطات الفرنسية في المجزائر في 13 مايوسنة 1958 عندما أنت ببعض النسوة المجزائر بات اللاتي يعملن في منازل الأوربيين واللاتي يتولين تنظيف المكاتب والإدارات الحكومية . ونزعت أحجبتهن حتى يظهرن سافرات أمام الصحافة العالمية وذلك كي تظهر السلطات الفرنسية ماأسمته بتحرير المرأة (63) المسلمة من رواسب القرون الماضية .

وقد علقت «المجاهد» على ذلك في مقال بعنوان (المرأة الجزائرية في المجال النبولي (64) فقالت (إن حقيقة المرأة الجزائرية ليست في هذه المسرحية التي مثلت في الجزائر ، ولكنها ظهرت في الاتحاد النبولي الرابع للاتحاد النسائي الديموقراطي في فينا الذي عقد في المدة من 1 إلى 5 يونيو سنة 1958 حيث قوبلت المرأة الجزائرية بالحماسة والترحيب الجديرين بها كممثلة للثورة الجزائرية .

كما سردت «المجاهد» قصة جميلة بوباشا وأساليب التعذيب الوحشية التى تعرضت لها هى وزميلاتها في سجون فرنسا . وذلك بمناسبة تقديمها إلى المحاكمة بتهمة وضع قنبلة في مقهى جامعة الجزائر (65) .

### الشعب الجزائري:

أبرزت «المجاهد» في كثير من مقالاتها ردود الفعل المختلفة التي أحدثتها الثورة لذى الشعب الجزائري في المذن وخاصة في العاصمة ومن خلال استعراضها لردود الفعل المتعددة يمكننا أن نلمس العلاقة الوثيقة التي ربطت بين جيش التحرير في المدن منذ بداية الثورة . وتنقل لنا «المجاهد» صدى أحداث الثورة في المعاصمة في الفترة من سنة 1956 ـ 1958 ، على لسان مهندس أمريكي مكث في الجزائر عامين اتصل خلالهما بالجزائريين عن قرب الى أن طردته السلطات الفرنسية متهمة آياه بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية إلى أن طردته السلطات الفرنسية متهمة آياه بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية (66) وبروى انطباعاته عن معنويات الجزائريين خلال تلك الفترة ، يقول

«أن جميع الج رغم تحمسهم وكانوا ينتظر ون تا المظاهرات التي ة نتيجة حملات التي أكدت عزم من أنحاء الجزائر وتبع ذلك تنفيذ أ

وقد ساعدكم اعلان الطوارىء ، المجزائريين في العا في العاصمة .

واستطرد المهت التى ظلت بعيدة ع وتوالت الأحداث لأسباب القمع الو الذي استمر ثمانية في فبراير سنة 1957 علم أن خلية الفدائي المسلمين ، لمس إصو

وقد استعرضت المعمر ون ضد حكومة

<sup>. 1958</sup> م 26 بوليو سنة 1958

<sup>(64)</sup> المصدر السابق.

<sup>(65)</sup> المجاهد \_ العدد 70 \_ سنة 1960 .

<sup>(66)</sup> المجاهد \_ العدد 35 \_ يناير سنة 1958 : (وثيقة ناريخية هامة تنفرد بها المجاهد) .

<sup>(67)</sup> المصدر السابق.(68) المصدر السابق.

وقد علقت «المجاهد» على المحاولة التى قامت بها السلطات الفرنسية في الجزائر في 13 مايو سنة 1958 عندما أنت ببعض النسوة الجزائريات اللاتى يعملن في منازل الأوربيين واللاتى يتولين تنظيف المكاتب والإدارات الحكومية . ونزعت أحجبتهن حتى يظهرن سافرات أمام الصحافة العالمية وذلك كى تظهر السلطات الفرنسية ماأسمته بتحرير المرأة (63) المسلمة من رواسب القرون الماضية .

وقد علقت «المجاهد» على ذلك في مقال بعنوان (المرأة الجزائرية في المجال الدولي (64) فقالت (إن حقيقة المرأة الجزائرية ليست في هذه المسرحية التي مثلت في الجزائر ، ولكنها ظهرت في الاتحاد النولي الرابع للاتحاد النسائي الديموقراطي في فينا الذي عقد في المدة من 1 إلى 5 يونيوسنة 1958 حيث قوبلت المرأة الجزائرية بالحماسة والترحيب الجديرين بها كممثلة للثورة الجزائرية .

كما سردت «المجاهد» قصة جميلة بوباشا وأساليب التعذيب الوحشية التي تعرضت لها هي وزميلاتها في سجون فرنسا . وذلك بمناسبة تقديمها إلى المحاكمة بتهمة وضع قنبلة في مقهى جامعة الجزائر (65) .

#### الشعب الجزائرى:

أبرزت «المجاهد» في كثير من مقالاتها ردود الفعل المختلفة التي أحدثتها الثورة لذى الشعب الجزائرى في المنن وخاصة في العاصمة ومن خلال استعراضها لردود الفعل المتعددة يمكننا أن نلمس العلاقة الوثبقة التي ربطت بين جيش التحرير في المدن منذ بداية الثورة . وتنقل لنا «المجاهد» على المجال والشعب الجزائرى في المدن منذ بداية الثورة . وتنقل لنا «المجاهد» صدى أحداث الثورة في العاصمة في الفترة من سنة 1956 – 1958 ، على لسان مهندس أمريكي مكث في الجزائر عامين اتصل خلالهما بالجزائريين عن قرب الى أن طردته السلطات الفرنسية متهمة اياه بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية إلى أن طردته السلطات عن معنويات الجزائريين خلال تلك الفترة ، يقول (66) ويروى انطباعاته عن معنويات الجزائريين خلال تلك الفترة ، يقول

المظاهرات التي نتيجة حملات التي أكدت عز من أنحاء الجزائر وتبع ذلك تنفيذ

ه أن جميع ال

رغم تحمسهم

وكانوا ينتظ ون

اعلان الطوارىء الجزائريين في ال في العاصمة .

واستطود الموالتي ظلت بعيدة وتوالت الأحداث لأسباب القمع المالتي استمر ثماة في فبرابر سنة 57 علم أن خلية الفدال المسلمين ، لمس إم

وقد استعرضت المعمر ون ضد حكو

<sup>. 1958</sup> م 26 يوليو سنة 1958

<sup>(64)</sup> المصدر السابق.

<sup>(65)</sup> المجاهد \_ العدد 70 \_ سنة 1960 .

<sup>(66)</sup> المجاهد \_ العدد 35 \_ يناير سنة 1958 : (وثيقة تاريخية هامة تنفرد بها المجاهد) .

<sup>(67)</sup> المصدر السابق.

<sup>(68)</sup> المصدر السابق.

وقد علقت «المجاهد» على المحاولة التي قامت بها السلطات الفرنسية في الجرائر في 13 مايو سنة 1958 عندما أتت ببعض النسوة الجرائريات اللاتي يعملن في منازل الأوربيين واللاتي يتولين تنظيف المكاتب والإدارات الحكومية . ونزعت أحجبتهن حتى يظهرن سافرات أمام الصحافة العالمية وذلك كي تظهر السلطات الفرنسية ماأسمته بتحرير المرأة (63) المسلمة من رواسب القرون الماضية .

وقد علقت «المجاهد» على ذلك في مقال بعنوان (المرأة المجزائرية في المجال الدولي (64) فقالت (إن حقيقة المرأة المجزائرية ليست في هذه المسرحية التي مثلت في المجزائر، ولكنها ظهرت في الاتحاد النولي الرابع للاتحاد النسائي الديموقراطي في فينا الذي عقد في المدة من 1 إلى 5 يونيو سنة 1958 حيث قوبلت المرأة المجزائرية بالحماسة والترحيب الجديرين بها كممثلة للثورة المجزائرية.

كما سردت «المجاهد» قصة جميلة بوباشا وأساليب التعذيب الوحشية التى تعرضت لها هي وزميلاتها في سجون فرنسا . وذلك بمناسبة تقديمها إلى المحاكمة بنهمة وضع قنبلة في مقهى جامعة الجزائر (65) .

#### الشعب الجزائرى:

أبرزت «المجاهد» في كثير من مقالاتها ردود الفعل المختلفة التي أحدثها الثورة لدى الشعب الجزائري في المنن وخاصة في العاصمة ومن خلال استعراضها لردود الفعل المتعددة يمكننا أن نلمس العلاقة الوثيقة التي ربطت بين جيش التحرير في المجبال والشعب الجزائري في المدن منذ بداية الثورة . وتنقل لنا «المجاهد» صدى أحداث الثورة في العاصمة في الفترة من سنة 1956 - 1958 ، على لسان مهندس أمريكي مكث في الجزائر عامين اتصل خلالهما بالجزائريين عن قرب إلى أن طردته السلطات الفرنسية متهمة اباه بالعمل لحساب المخابرات الأمريكية (66) وبروى انطباعاته عن معنويات الجزائريين خلال تلك الفترة ، بقول

اعلان الطواري الجزائريين في في العاصمة .

وأن جميع ال

رغم تحمسه

وكانوا ينتظرون

المظاهرات التي

نتيجة حملات الني أكدت .

من أنحاء الجز

وتبع ذلك تنف

وقد ساء

واستطرد

التى ظلت بعي وتوالت الأحد لأسباب القمم الذي استمر في فبراير سنة علم أن خلية ال

المسلمين ، لمس وقد استع المعمر ون ضد -

(67) المصدر السابغ

(68) المصدر السابغ

<sup>. 1958</sup> وليوسنة 1958 .

<sup>(64)</sup> المصدر السابق .

<sup>(65)</sup> المجاهد \_ العدد 70 \_ سنة 1960 .

<sup>(66)</sup> المجاهد \_ العدد 35 \_ بناير سنة 1958 : (وثيقة تاريخية هامة تنفرد بها المجاهد) .

«أن جميع الجزائريين الذين اختلطت بهم كانوا يؤمنون بعدالة قضيتهم ولكن رغم تحمسهم الشديد للثورة كانوا يتحاشون الاشتراك في العمليات الفدائية وكانوا ينتظرون تغيرا في السياسة الفرنسية ولكن سرعان ماتلاشي أملهم تحت ضغط المظاهرات التي قادها الأوربيون في شوارع العاصمة في 6 فبراير سنة 1956 ، كذلك نتيجة حملات التجنيد التي وافق عليها البرلمان الفرنسي في مارس سنة 1956 ، التي أكدت عزم الفرنسيين في الضغط على الثورة ، ثم جاءت وفود اللاجئن من أنحاء الجزائر ومعهم حكايات عن التعذيب والإبادة وحرق القرى والدواوير ، وتبع ذلك تنفيذ أحكام الأعدام في الأسرى الجزائريين . (67) .

وقد ساعد كل هذا على اندلاع الأعمال الفدائية في العاصمة ، ثم تلا ذلك اعلان الطوارىء وانفجار القنبلة الشهيرة في حى القصبة التى أودت بعشرات المجزائريين في العاصمة ، وقام البوليس الفرنسي بتخريب مقر العمال الجزائريين في العاصمة .

واستطرد المهندس الأمريكي يقول: ( «وبدأت بعد ذلك الطيفة المتوسطة التي ظلت بعيدة عن الثورة حتى ذلك الوقت تنضم إلى الأجهزة الفدائية السرية وتوالت الأحداث هكذا طوال صيف عام 1956، ويعرض بتفاصيل دقيقة لأسباب القمع الوحشية التي قام بها الفرنسيون ضد الجزائر في اضراب التجار الذي استمر ثمانية أيام بمناسبة عرض القضية الجزائرية على الأمم المتحدة في فبراير سنة 1957، وفي يناير سنة 1958 بعد عودته من الولايات المتحدة ، علم أن خلية الفدائيين في الجزائر قد أبيدت ومن مناقشاته مع من تبقى من أصدقائه المسلمين ، لمس إصرارهم على مواصلة الحرب مهماكان الثمن») (68).

وقد استعرضت المجاهد موقف الشعب الجزائري من الانقلابات التي قام بها المعمر ون ضد حكومة باريس ، ومنها انقلاب يناير سنة 1960 الذي قام به أو ربيو

الفرنسية حكومية . كى تظهر كى تظهر الماضية . في المجال رحية التى د النسائى ث قوبلت

> حشية التي المحاكمة

جزائرية .

أحدثها استعراضها التحرير «المجاهد» على لسان عن قرب الأمريكية

ا ، يقول

<sup>(67)</sup> المصدر السابق.

<sup>(68)</sup> المصدر السابق.

Form community

الجزائر، وكانوا يعتمدون في نجاحه على قوتين: الأولى الجيش الفرنسى والثانية الشعب الجزائرى الذى كانوا يجلبونه بالقوة ويجبرونه على الاشتراك في مظاهرات لتأييد التمرد والهتاف بالجزائر فرنسية (69). ثم تستقل «المجاهد» إلى تحليل المظاهرات التي قام بها الشعب الجزائرى ردا على المظاهرات الأوربية والتي بدأت من حي بلكور في 10 ديسمبر سنة 1960 وانتشرت في جميع ولايات الجزائر، وترددت أصداؤها في وهران وقسنطينة وشرشال ، وإضطرت السلطات الفرنسية إزاءها إلى الاستعانة بجنود المظلات والمصفحات وجنود اللفيف الأجنبي ، وظلت الأعلام الجزائرية تخفق فوق المساجد والسيارات بل وفوق المباني الفرنسية نفسها ، وقد شاركت النساء والأطفال بالهتاف وتشجيع الشباب وترديد (الجزائر عربية إسلامية) ولم تهدأ المظاهرات إلا يوم 16 ديسمبر بعد النداء الذي وجهه عباس فرحات إلى الشعب الجزائري وطالبهم فيه بالهدوء ،

وقد نخصت «للجاهد» أهم الحقائق التي أبرزتها المظاهرات (70) ، وأولها تحطيم فكرة الدافع الاقتصادي الذي زعم الفرنسيون أنه السبب في هذه المظاهرات فقد أثبتت المظاهرات فشل برنامج الرخاء الاقتصادي الذي وضعه ديجول كي يقضى به على الثورة .

ثانيا: حاولت بعض الصحف الاستعمارية أن نضفي على المظاهرات طابعا عنصريا فادعت بأن المنظاهرين قد حطموا متاجر اليهود واعتدوا عليهم ، وأعلنت انهيئة الدينية اليهودية ذلك ، ولكن تصريحات الصحفي الفرنسي اندرية باسرون التي نشرتها صحيفة الوموندا أظهرت عكس ذلك تماما مما يكشف تضامن الهيئة الدينية اليهودية مع الاستعمار الفرنسي .

ثالثا : انضمام الأوربيين إلى الجبش الفرنسي ضد الشعب الجزائري أثناء المظاهرات ، كشف الحقيقة بوضوح ، وهي : أن الصراع الذي كان بين الجيش

الفرنسي والأو

العدو المشترك

س الخوف م

قرار حاسم لح

وراء حكومته لاوجود لكيان

في ظل نظام -

علادهم ومساة

النصاق الشعد

بطريقة تجبراا

لاستحالة التعا

والتقسيم ، وا

وخاصة بعدا

وطالبهم بضرو

من أجل تحقيا

تحفيق استقلاأ

وفيريا

ڻانياً: ال

: Y.i

وقد حاوا

126

<sup>(69)</sup> المجاهد \_ العدد 61 \_ فبراير سنة 1960 : (موقف الشعب أمام التمرد الفرنسي) <

<sup>(70)</sup> المجاهد \_ العدد 86 \_ ينابر سنة 1961 : (حقائق تكشفها المظاهرات) .

ر70) المصدر السابق ب

<sup>(71)</sup> المصدر السابغ (72) المجاهد ــ ال

الفرنسى والأوربيين هو صراع على السلطة . ولكن لابأس من اتحادهم ضد العدو المشترك وهو الشعب الجزائرى . كما أن هذه المظاهرات قد حررت ديجول من الخوف من أوروبي الجزائر . هذا الخوف الذى كان يشل قدرته على اتخاذ قرار حاسم لحل المشكل الجزائرى (71) .

رابعا : ابرزت المظاهرات حقيقة هامة وهي وحدة الشعب الجزائري وتكتله وراء حكومته المؤقتة وذلك خلافا للفكرة التي حاول ديجول ترويجها وهي أنه لاوجود لكيان جزائري متكامل ، وأنما هناك عدة مجموعات يجب أن تتعايش في ظل نظام خاص .

خامسا: عززت هذه المظاهرات موقف الأوربيين الأحرار الذين تزايد عددهم ومساندتهم واقتناعهم ليس بحتمية الاستقلال فحسب ، بل وبمدى التصاق الشعب الجزائري بحكومته .

وقد حاول المتطرفون الأوربيون استفزاز النجزائريين في يوم عيد الفطر سنة 1961 بطريقة تجبر الجيش الفرنسي على التدخل كي يتخدون هذه الاضطرابات كذريعة لاستحالة التعايش بين الجزائريين والأوربيين ، وبالتالي فلابد من استمرار الحرب أوالتقسيم ، ولكن لم تنجح هذه المحاولة لعدة أسباب ، أهمها (72) . :

أولا: تكتل الشعب الجزائرى وطاعته المطلقة لتعليمات جبهة التحرير وخاصة بعد الخطاب الذي القاه فرحات عباس بمناسبة مظاهرات ديسمبر وطالبهم بضرورة التوقف عن المظاهرات حتى لاتتخذ ذريعة ضد مستقبل المفاوضات من أجل تحقيق الاستقلال.

تانياً: إنقسام الأوربيين أنفسهم بين إتجاه يتبع باريس ومن مصلحته عدم تحقيق استقلال الجزائر لإرتباطه بها مصلحيا ومصيريا.

<sup>(71)</sup> المصدر السابق.

<sup>(72)</sup> المجاهد \_ العدد 92 \_ مارس سنة 1961 .

قائثا: تردد الجيش الفرنسى في الاشتراك مع المتطرفين وقد قامت المدن المجزائرية باضراب شامل في يوم 5 يوليو 1961 وذلك استجابة لتعليمات الحكومة المؤقتة التي حددت ذلك اليوم لإدانه التقسيم محليا وعالميا ورغم الاحتياطات العسكرية والبوليسية التي اتخذتها السلطات الفرنسية ، فإن هذا لم يعق نجاح الاضراب والمظاهرات التي خرجت في العاصمة وفي باقي المدن وقد علقت المجاهد على ذلك فكتبت تقول (أن نجاح (1) هذا الاضراب يبرز عده حقائق هامة :

أولها وأهمها : التفاف الشعب بكل فثاته حول جبهة التحرير والحكومة المؤقتة وخضوعه الكامل لتعليماتها .

ثانيا: إستحالة التقسيم كحل للقضية الجزائرية.

ثالثًا : التنظيم المحكم الذي امتازت به مظاهرات واضرابات الشعب .

مما جعل الصحافة الفرنسية تعترف بأن هذه المظاهرات لم تكن عفوية مثل مظاهرات ديسمبر 1960. بل كانت تخضع لنوع من التنظيم الداخلي الذى اشرفت عليه كوادر الجبهة. وبالرغم من الطابع السلمي لهذه المظاهرات فقد أطلق عليها الجيش الفرنسي الرصاص وقتل المثات من المدنيين ومنهم عدد كبير من الأطفال والنساء. لدرجة أن البابا تحرك لاول مرة وإستنكر هذه الوحشية الاستعمارية باسم الضمير المسيحي في العالم.

#### الجزائريون في فرنسا ؛

تابعت «المجاهد» نشاط الجزائريين المقيمين في فرنسا وجهودهم في خدمة الثورة الجزائرية. ويبلغ عددهم 400 ألف معظمهم من العمال. وقد نجحت جبهة التحرير في تجنيدهم في شبكات محكمة وتعبئتهم من أجل فتح جبهات جديدة لخدمة الثورة الجزائرية في قلب فرنسا ذاتها. وقد تعرض هؤلاء الجزائريون لجميع أنواع التعذيب والاعتقال المفاجىء وأساليب القمع المتنوعة وهي تتراوح بين القبض على أي جزائري يعثر عليه بعد الساعة العاشرة مساء وبين إنشاء مراكز تجمع في قلب

إضافي للجزائر بن يتك الفرنسية من الجزائر بعمليات الاعتقال و الجزائر يون القيام بأه ينذر نفسه للموت إذ

باریس مثل التی تیج

## د - الجانب الدين

لم تتعرض (الـ

في الجزائر من تعصب وهدمه وتشويهه لكا كنائس واضطهاده للا وسيطرته على الأوقاف هذا الجانب إلا عند المرأة الجزائرية ، فك (حرب دبجول الصي في الجزائر تحت السيد بالإسلام والقضاء الإ. فكتبت «المجاهد» تقير على لسان أحد قادتها بعد ذلك بقليل نقضت بالمسخ والتشويه والاست الفرنسي ، فهوالذي يتع ومؤسسات الأباء البيض والمؤذن , وبما أن تعيين

<sup>(73)</sup> علجاهد \_ العدد 100 \_ يوليو 1961 (5 يوليو اليوم الوطني ضد التقسيم) .

<sup>(74)</sup> المجاهد \_ العدد 44 \_ ع

<sup>(75)</sup> المجاهد \_ العدد 46 \_ ع

باريس مثل التي توجد في الجزائر، ولكن على مستوى فردى وتخصيص بوليس إضافي للجزائرين يتكون من رجال الحركة (المصاليين) الذين استقدمتهم الحكومة الفرنسية من الجزائر لهذا الغرض وهم يعيشون في إحياء الجزائريين ويقومون بعمليات الاعتقال والاستنطاق والتعذيب (74). ورغم كل ذلك فقد واصل الجزائريون القيام بأدوارهم التي رسمتها لهم جبهة التحرير، من الفدائي الذي ينذر نفسه للموت إلى العامل الذي يدفع اشتراكه للجبهة عن طيب خاطر.

## د ـ الجانب الديني:

لم تتعرض (المجاهد) للجانب الديني رغم ماعرفعن الاستعمار الفرنسي في الجزائر من تعصب وروح صليبية بغيضة يشهد بها موقفه من مساجد الجزائر وهدمه وتشويهه لكل مايمت إلى الدين الإسلامي بصلة ، وتحويله المساجد إلى كنائس واضطهاده للائمة الوطنيين ، وتدخله في القضاء والتشريع الإسلامي . وسيطرته على الأوقاف الاسلامية رغم كل هذا فقد آثرت المجاهد أن تبتعد عن إثارة هذا الجانب إلا عندما أعد ديجول مشروعاً لتعديل القضاء الإسلامي ، ودستور المرأة الجزائرية ، فكتبت المجاهد مقالتين إحداهما عن هذا المشروع وهي بعنوان (حرب ديجول الصليبية في الجزائر) ، والثانية عن «مايعانيه القضاء الاسلامي في الجزائر تحت السيطرة الفرنسية) (75) ، وعلقت في هاتين المقالتين عما لحق بالإسلام والقضاء الإسلامي من تشويه وتدهور على يد الاستعمار الفرنسي ، فكتبت «المجاهد» تقول (عندما احتلت فرنسا الجزائر في يوليوسنة 1830 صرحت على لسان أحد قادتها بأنها تتعهد باحترام الحريات والتقاليد الدينية ، ولكنها بعد ذلك بقليل نقضت هذا العهد ومدت بدها إلى المقدسات الدينية الإسلامية بالمسخ والتشويه والاستحواذ . فالمساجد والأوقاف الدينية أصبحت تابعة للمستعمر الفرنسي ، فهوالذي يتصوف في إدارة الأحباس التي وزعت أراضيها على المعمرين ومؤسسات الأباء البيض . وكان المستعمر الفرنسي هو الذي يقوم بتعيين الإمام والمؤذن . ويما أن تعيين رجل الدين الذي يتولى الإمامة أو الافتاء لم يكن يخضع قامت المدن ت الحكومة الاحتياطات يعق نجاح نت المجاهد اثق هامة:

ر والحكومة

عفوية مثل لذى اشرفت أطلق عليها من الأطفال الاستعمارية

م في خدمة جحت جبهة بات جديدة يون لجميع بين القبض

يمع في قلب

<sup>(74)</sup> المجاهد ــ العدد 44 ــ يونيو سنة 1959 .

<sup>(75)</sup> المجاهد \_ العدد 46 \_ يوليو سنة 1959

لشروط موضوعية معينة ، فقد كان الاستعمار الفرنسي يختار أعوانه وصنائعه ويبعد عنهاكل من يشتم منه رائحة التمسك . بالدين الإسلامي (76) لأن الاستعمار الفرنسي لم يكن يهدف إلى الاحتفاظ بالمؤسسات الدينية الإسلامية ولكنه كان يهدف إلى الاستحواذ عليها وتشويه روحها وإبعاد المسلمين الوطنيين عنها .

ثم تقارن «المجاهد» بين موقف الاستعمار الفرنسي من الذين الإسلامي والأديان الأخرى ، فتقول ( «إن الاستعمار الفرنسي قد فعل كل هذا بالذين الإسلامي في حين نرك المؤسسات المسيحية واليهودية حرة في تعيين رجالها والتصرف في أملاكها تطبيقاً لمباديء الدستور الفرنسي الذي ينص على وجوب فصل الذين عن الدولة . لكن هذا القانون الذي كان معمولا به بالنسبة للمسيحية واليهودية ألغي العمل به بالنسبة للإسلام لأن الاستعمار الفرنسي قام منذ اليوم الأول على روح صليبية صريحة لم يحاول إخفاءها الغزاة الفرنسيون الذين احتلوا الجزائر في القرن الماضي ولاتزال المحكومات الفرنسية تواصل نفس السياسة . وهذا المشروع الذي أعده ديجول لتعديل القضاء الإسلامي في الجزائر لا يعلو أن يكون حلقة جديدة في سلسلة المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لمحو القضاء الإسلامي محواً كاملا وفرنسة الجزائر عن طريق تجريدها من أبر ز مقوماتها (77) .

## هـ القضية الجزائرية في الأمم المتحدة :

تابعت «المجاهد» الجانب النولى للقضية الجزائرية والجهود التى بذلتها الكتلة الأفرو آسيوية من أجل تسجيلها في جدول أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة . وقد تم ذلك في سنة 1955 . وقد عرضت «المجاهد» للتطور الذى طرأ على مواقف الدول من القضية الجزائرية أثناء نظرها في الدورة الثالثة عشر للجمعية العامة في (سبتمبر 1958) حيث استغرقت مناقشتها أسبوعاً . وقد انعكس هذا التطور الذي حدث في موقف أغلب الدول من القضية الجزائرية على نتيجة التصويت على اللائحة التي قدمتها المجموعة الأفرو آسيوية عن القضية .

ولم تجد فرنسا من ي

في الجزائر (78) .

والضغوط والمناورات

اللائحة التي أعدتها

جانب المنظمة الدولية

مساعيها ، وكذلك الو

بمختلف الوفود شارح

أحدث أسلحة الدماره

وآثناء إنعقاد الدورة ا

الحكومة المؤقتة في نيم

السلمية والثورية (00

مشيراً إلى الحركة الو وتطوراتها المختلفة -

وحينئذ لم يبق أماء ال

لجزائري بعد أن است

بشأن الاستقلال 🗓

في مظاهرات دامية

وسقط فيها العشرات

للجزائر في أثناء نظ ال

.(79)

كما استعضت

ولكن لم تيأس

ر 78) المجاهد <sub>-</sub> العدد 24 :

<sup>:79)</sup> المجاهد \_ العدد 57 \_

<sup>(80)</sup> المجاهد \_ العدد 34 \_

<sup>(76)</sup> المصدر السابق.

<sup>(77)</sup> المصدر السابق.

ولم تجد فرنسا من بين الـ 82 وفدا يسوى 18 وقداً فقط هم الذين ساندوا سياستها في الجزائر (78) .

كما استعرضت «المجاهد» أهم المناقشات التي دارت في الأمم المتحدة والضغوط والمناورات التي قامت بها فرنسا وحلفاؤها من أجل عرقلة المصادقة على اللائحة التي أعدتها الجمعية العامة بشأن ضمانات تطبيق تقرير المصير للجزائريين (79).

ولكن لم تياس الجزائر من إمكانية الحصول على موقف أكثر إيجابية من جانب المنظمة الدولية بشأن القضية الجزائرية ، وظلت الكتلة الأفرو آسيوية تبذل مساعيها : وكذلك الوفد الجزائري في الأمم المتحدة الذي واصل جهوده في الاتصال بمختلف الوفود شارحاً ومفندا ومؤكدا للجانب البطولي للشعب الجزائري في مواجهة أحدث أسلحة الدمار من أجل حقه الواضح البسيط في الحصول على حريته واستقلاله. وأثناء إنعقاد الدورة الرابعة عشرة ، و في الوقت الذي كان يلقي فيه رئيس مكتب الحكومة المؤقتة في نيويورك خطابه أمام الأمم المتحدة ، شارحاً فيه جميع الوسائل السلمية والثورية (80) التي لجأ إليها الجزائريون لاستخلاص حريتهم من فرنسا مشيراً إلى الحركة الوطنية الجزائرية بعد الحرب العالمية الثانية ثم قيام الثورة وتطوراتها المختلفة حتى مفاوضات مولان التي فشلت بسبب تعنت فرنسا . وحينئذ لم يبق أمام الجزائر سوى الأمم المتحدة كي تسند إليها مسؤولية حل المشكل الجزائري بعد أن استنفدت الحكومة الجزائرية جميع الوسائل للتفاوض مع فرنسا بسَأَنَ الاستقلال . في هذا الوقت كان الشعب الجزائري قد خرج بجميع فئاته في مظاهرات دامية في الجزائر ووهران وعنابة والبليدة وقسنطينة وسيدى بلعباس وسقط فيها العشرات. وقد كانت هذه المظاهرات بمثابة رد على زيارة ديجول للجزائر في أثناء نظر القضية في الأمم المتحدة . ولكنه كان ولكنه كان ن عنها . الإسلامي بذا بالدين ا والتصرف صل الدين ق واليهودية

، على روح

لر في القرن

روع الذي

لقة جديدة

لامي محوا

ه وصنائعه

لتى بذلتها ومية للأمم الذى طرأ لثالثة عشر ند انعكس

على نتيجة القضية ،

<sup>(78)</sup> المجاهد \_ العدد 24 \_ لوفمبر سنة 1958

<sup>(79)</sup> المجاهد\_ العدد 57\_ توفمبرسنة 1959 : (في الأمم المتحدة معسكر الحرية ومعسكر الاستعمال) .

<sup>(80)</sup> المجاهد ـ العدد 34 ـ نوفمبر سنة 1960

وقد قام ديجول بهذه الزيارة في ذلك الوقت بالذات كي يظهر للعالم أن الشعب الجزائري يؤيد برنامجه (81) حول الجزائر ولكن خووج هذه المظاهرات التي عكست ظلالها الحزينة على جلسات الامم المتحدة فد حسم التردد لذى كثير من الذول وأصبح هناك طريق من اثنين ، اما تأبيد طريق الحرية ومسائدة الشعب الجزائري ، وأما تأييد السياسة الفرنسية الاستعمارية ، وقد أيدت الدول العربية والاشتراكية والكتلة الافرو آسيوية باجماع كامل مطلب الجزائر في ضرورة إشراف الأمم المتحدة على استفتاء تقرير المصبر ولم تشذ عن القاعدة سوى دول المجموعة الفرنسية التي أيدت الموقف الفرنسي وعارضت إجراء استفتاء تحت اشراف الأمم المتحدة . وفي النهاية وبعد المناقشات التي استمرت أسبوعا وصلت خلالها الحالة في الجزائر إلى ذروتها نجحت الكتلة الأفروآسيوية في القضاء على محاولة فرنسا وحلفائها لتأجيل بحث القضية الجزائرية إلى عام 1961 واستطاعت الكتلة أن تحقق هدفها في الاسراع بانهاء المناقشات ووضع لا ثحة تنص على اشراف الأمم المتحدة ومراقبتها لتطبيق تقرير المصير في الجزائر . وكان التصويت على اللائحة الأمم المتحدة ومراقبتها لتطبيق تقرير المصير في الجزائر . وكان التصويت على اللائحة بخفقات وعليها كمجموع . وقد استطاعت أن تنال أغلبية الثلثين فقد صوت معها 47 دولة وعارضتها 20 دولة ، وأمتنعت عن التصويت على المات على عمها 47 دولة وعارضتها 20 دولة ، وأمتنعت عن التصويت على الموت

وقد علقت «المجاهد» على ذلك في مقال بعنوان: (ماذا كسبنا من الأمه المتحدة). قالت فيه: (على الرغم من عدم حصول الفقرة الخاصة باشراف الأمم المتحدة على الاستفتاء ومراقبته على أغلبية الثلثين بسبب موقف الدول الافريقية والولايات المتحدة ودول جلف الاطلسي رغم ذلك فإن تصويت الأمم المتحدة على القرار ككل يعتبر نصراً كبيرا ليس للقضية الجزائرية فحسب بل للامم المتحدة أيضا ، لأنه يعنى أن المنظمة الدولية قد تبنت بهذا التصويت كثيرا من المبادى التي تكافح الثورة الجزائرية من أجلها وأهمها الاعتراف بحق الشعب الجزائري في الاستقلال ووجوب المحافظة على وحدة التراب الجزائري) (82).

(83) الجاهد

1

الذي قاء

درجة الن

وتتراوح م

ضد الش

مادية وات

الطب الم

1959 وا

هي المرة

وكذلك م

تبنته المؤتم مقالاتها م

بالدونج سا

وهو بعنوان

الحركات

وافقت علي

وكان من اه لاستقلالها

ونشأت سيا انعقد في ال

أما ا

وقد

(84) المجاهد ـ

<sup>(81)</sup> المجاهد \_ 85 \_ ديسمر سنة 1960 : (دوي القصبة يوقظ الأمم المتحدة) :

<sup>(82)</sup> المحاهد ــ العدد 86 ــ يدير سنة 1961 ...

المؤتمرات الدولية وموقفها من القضية الجزائرية :

استعرضت المجاهد موقف المؤتمرات الدولية من الثورة الجزائرية والدور الذي قامت به هذه المؤتمرات لخدمة القضية من الناحية الدعائية . وتختلف درجة التأييد والمساندة التي أبدتها المؤتمرات الدولية تجاه الثورة الجزائرية وتتراوح ما بين التنديد بأعمال الوحشية التي كان يرتكبها الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري ومابين المساندة التامة التي تحددت في شكل معونات مادية وإتخاذ مواقف واضحة .

وقد تبنى الموقف الأول كثير من المؤتمرات وخاصة المؤتمرات المهنية مثل مؤتمر الطب العربى السابع والعشرين ومؤتمر الاشتراكية العالمية أنعقد بألمانيا في يونيو سنة 1959 واستطاعت الجزائر أن تتخذه منبرا للدعاية للقضية الجزائرية وكانت هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الدعاية الجزائرية إلى الشعب الألماني (83) وكذلك موتمر الرابطة الاشتراكية اليوغوسلافية الذي انعقد في مابو سنة 1960.

أما الموقف الثاني وهو المساندة التامة وتخصيص معونات محددة للثورة ، فقد تبنته المؤتمرات الافروآسيوية والمؤتمرات العربية . وقد لخصت المجاهد في إحدى مقالاتها موقف المؤتمرات الأفرو آسيوية من القضية الجزائرية إبنداء من مؤتمر باندونج سنة 1960 ، وقد شرحت في هذا المقال ، وهو بعنوان : (مؤتمرات أفريقيا وآسيا من باندونج إلى كوناكرى) (84) تاريخ الحركات الوطنية في القارتين وكيف تطور التقاء دولهما وتبلور في شكل مؤتمر وافقت عليه جميع الدول الأفرو آسيوية المستقلة وانعقد في باندونج سنة 1955 ، وكان من أهم نتائجه أمتداد رقعة الحرية واستكمال عدد كبير من الدول الأفرو آسيوية وكان من أهم نتائجه أمتداد رقعة الحرية واستكمال عدد كبير من الدول الأفرو آسيوية ونشأت سياسة عدم الانحياز . وقد تبع مؤتمر التضامن الآسيوى الافريقي الذي انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انعقد في القاهرة سنة 1957 ، وقد كان مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر انتصام المؤتمر ولكن مؤتمر التصام المؤتمر ولكن مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر التصام المؤتمر التصام المؤتمر ولكن مؤتمر باندونج مؤتمر حكومات ولكن مؤتمر التصام المؤتمر التصام القرير المؤتمر ا

(83) المجاهد \_ العدد 47 \_ بوليو سنة 1959 .

(84) المجاهد \_ العدد 66 \_ أبر بل سنة 1960

م أن الشعب الهرات التي الدى كثير الدى كثير الندة الشعب ورة إشراف ولا المجموعة شراف الأمم الحالة فرنسا على الشراف على المشراف المش

سة باشراف رل الافريقية أمم المتحدة من المبادى، الجزائرى

فقاد صوتت

ا من الأمم

انقاهرة كان مؤتمر شعوب وحركات وطنية وكان من أهم قرارات مؤتمر القاهرة تحديد 30 مارس من كل عام يوما خاصا للجزائر وقد بحثث الوفود عقد مؤتسر جديد يختص ببحث مشاكل التحرر في القارة الأفريقية لأن آسيا كانت قد تحررت كلها ولذلك أنعقد مؤتمر أكرا في ابريل سنة 1958 . وقد وضع الخطة الشاملة لتحرير جميع الأقطار الافريقية بجميع الوسائل وحدد يوم 15 أبريل يوما لأفر بقيا . أما مؤتمر أكرا الثاني فلقد أنعقد بعد حصول غينيا على استقلالها (ديسمبر سنة 1958) وكان شعاره هو تحرير أفريقيا وقد ضم جميع الحركات الوطنية في القارة وكان من أهم قراراته دعوة الدول الأفريقية إلى الاعتراف بحكومة الجزائر المؤقتة ثم تبعه مؤتمر منه وفيا في أبريل سنة 1959 وقد كسبت فيه قضية الجزائر مكاسب جديدة ثم جاء مؤتمر أديس آبابا الذي أنعقد في يونيو سنة 1960 وكانت القضية الجزائرية المحور الرئيسي لمداولات المؤتمر وخطب أعضائه . وقد اتخذ عدة قرارات هامة لدعم الثورة الجزائرية . أما مؤتمر الدار البيضاء الذي أنعقد في المغرب في يناير سنة 1961 فقد أصدر لائحة خاصة بالجزائر أعلن فيها إصرار الدول الافريقية على تزويد الشعب الجزائري بكل المساعدات المادية والمعنوية حتى يتحقق الاستقلال . وقد ندد بموقف دول الاطلنطي ومساعداتها لفرنسا في حربها الاستعمارية ضد الجزائر (85) .

أما المؤتمرات العربية فتنقسم إلى نوعين : مؤتمرات عقدتها دول المغرب العربي لبحث القضية الجزائرية ، ومؤتمرات أنعقدت في إطار الجامعة العربية .

وقد عقدت دول المغرب العربي مؤتمرين أوضا مؤتمر طنجة الذي أنعفد في أبريل سنة 1958 ، والذي أعلن حق الشعب الجزائري الذي لابرقي اليه السك في السيادة والاستقلال وذلك كشرط أساسي لانهاء النزاع الجزائري الفرنسي كما أوصى بتشكيل حكومة جزائرية وطالب القوات الفرنسية بأن تتوقف فورا عن إستخدام الأراضي المغربية والتونسية كقواعد للعدوان على الشعب الجزائري ،

ثم وجه نداء إلى السياسية والعسكرية

في بلدة المهدية بـ

وبحث وسائل التخ

وأهمها مؤتمر شتورا

إليه مذكرة حددت

واقتصادباً وفنياً . آ

وتسهيل مرور المتطوء

على إخلاء المراكز ا

أما المؤتمرات الأكترة

فقد اهتمت المحاه

الدراسات النظرية ع على إشتراك الجزائر

المؤتمر كان من أهم ا

الطابع الايجاني والت

في المؤتمر بالحكومة

بينما وعدت باقي الغ

.(87)

أما المؤتمر الثاة

أما المؤتمرات

<sup>(86)</sup> العادر البابق

<sup>(86)</sup> الجافاء \_ العاد 36

<sup>(87)</sup> الجاهد \_ العدد 28

<sup>88)</sup> الجاهد \_ العاد 67

<sup>(85)</sup> تلجاهد \_ الأعداد 23 . 34 . 71 . 93 .

ثم وجه نداء إلى الدول الغربية طالباً فيه بالتوقف عن تزويد فرنسا بالمعونات لسياسية والعسكرية (86) .

أما المؤتمر الثالبي فهو مؤتمر المهدية الذي عقده ممثلو تونس والمغرب والحزائر في بلدة المهدية بتونس في يوليو 1958 لبحث تنفيذ توصيات مؤتمر طنجة وبحث وسائل التعاون السياسي والدبلوماسي لخدمة القضية الجزائرية في الحارج (87)

أما المؤتمرات التي عقدت في إطار الجامعة العربية فقد تابعتها المجاهد وأهمها مؤتمر شتور الذي عقد في لبنان في سبتمبر سنة 1960 ، وقد قدمت الجزائر إليه مذكرة حددت فيها مطالبها من الدول العربية . وأهمها مقاطعة فرنسا سياسياً واقتصادياً وفنياً . كما طالبتها بتسجيل حركة التطوع لجيش التحرير الجزائري وتسهيل مرور المتطوعين من غير العرب خلال البلاد العربية ، كما طالبتها بالعمل على إخلاء المراكز التي تحتلها دول حلف الأطلنطي في بعض البلاد العربية . أما المؤتمرات الأكثر شمولا مثل مؤتمر عدم الانحياز الذي عقد في بلغراد سنة 1961 . فقد اهتمت المجاهد بمتابعته والتعليق على جلساته . (88) كما نشرت بعض الدراسات النظرية عن فلسفة عدم الانحياز بمناسبة إنعقاده . وقد علقت المجاهد على إشتراك الجزائر في مؤتمر بلجراد فقالت (أن إشتراك الحكومة الجزائرية في المؤتمركان من أهم العوامل التي جعلت المؤتمر يبلغ مستواه الحقيقي ويحافظ على الطابع الايجابي والتحريري لعدم الانحياز . وقد اعترفت كثير من الدول المشتركة في المؤتمر بالحكومة الجزائرية ومنها أفغانستان وكمبوديا وغانا ويوغوسلافيا . بينما وعدت باقى الدول بالاعتراف بعد عودتها إلى بلادها . بالإضافة إلى أن المؤتمر

<sup>(86)</sup> العيادر السابق .

ر 86) الجاهد \_ العدد 26 \_ بايسة 1958

<sup>(87)</sup> اللجامة . العدد 28 ـ يونيو سنة 1958

<sup>(88)</sup> الجاهد \_ العدد 76 \_ سنسر 1960

كان منبراً دولياً نادر المثال إستطاع الوفد الجزائري أن يكسب من فوقه أنصاراً جدداً مدركين لحقيقة الثورة الجزائرية وعدالة قضيتها (89).

## و - المفاوضات :

حاولت المجاهد أن تبرز وتؤكد من خلال متابعتها لمراحل التفاوض بين النورة الجزائرية والحكومة الفرنسية جانباً هاماً في الثورة وهو محافظتها على مواقفها النسياسية وتشبثها بمبادئها التي أعلنتها في أول نوفمبر سنة 1954.

وقد كتبت «المجاهد» عدة مقالات تحليلية تابعت بها قصة المفاوضات بين فرنسا والجزائر منذ سنة 1956 (90) حيث سودت المحاولات الأولى التي بدأت في عهد جي مولى على يد اليساريين الفرنسيين وانتهت بسبب اعتراض جي مولى على تشكيل الوفد الجزائري الذي كان مكوناً من قادة جبهة التحرير وقد تم الاتصال الأول في 12 ابريل سنة 1956 بين محمد خيضر وجو زيف بيجاراً في القاهرة وعرض المندوب الفرنسي مثلث جي مولى المعروف وهو وقف الفتال والانتخابات ثم المفاوضات وانتهي هذا الاتصال بالفشل . وجاء الاتصال الثاني في بلغراد في عمولي وسنة 1956 وظل الطرف الفرنسي متمسكا بوجهة نظره التي رفضها الطرف الجزائري وطلب إعلان المفاوضات ولكن فرنسا أجابت بأنها لايمكن أن تتفاوض إلا مع نواب منتخبين ورغم ذلك فقد حدث إتصال ثالث في روما في سبتمبر سنة إلا مع نواب منتخبين ورغم ذلك فقد حدث إتصال ثالث في روما في سبتمبر سنة الداخلية وتنظيم العلاقة بين المجزائر وفرنسا عن طريق هيئة جزائرية تشرف على السباسة وكان الوفد المجزائري قد طلب مهلة لعرض هذه المفترحات على قادة الذاخل

كما اقترح في نفس الوقت تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة تشرف على المفاوضات وعلى مختلف المجوانب الأخرى إلى أنتتم الانتخابات (91).

وفي نفس الشهر بحق المجزائر في الاست بشهر ، وتختلف هذه التي جرت في الجزائر في يوليو 1957 يين حالنقابات العالمية الحرة و

ثم جاء ديجول يبحبهة التحرير وإبلاغي وقف القتال ما المداوف تدخل في طور جديد يد المحسمانات تقرير المصانات تقرير المصانات تقرير المصانات تقرير المصانات تقرير المصانات تقرير المحاوض من الثوار الحسائفاوض من الثوار الحسائقي أندر من المقاء إلى المحاومة الحرارة عن اللقاء إلى المحاومة ا

<sup>(89)</sup> المجاهد \_ العدد 92 \_ مارس سنة 1961 :

<sup>(</sup>قصة الاتصالات السرية).

<sup>(90)</sup> المجاهد ــ العدد 92 ــ مارس 1961 : (قصة الاتصالات السربة) .

<sup>(91)</sup> المصار السابق .

<sup>(92)</sup> المصدر السابق.

كان منبراً دولياً نادر المثال إستطاع الوفد الجزآئري أن يكسب من فوقه أنصاراً جدداً مدركين لحقيقة الثورة الجزائرية وعدالة قضيتها (89).

#### و\_ المفاوضات :

حاولت المجاهد أن تبرز وتؤكد من خلال متابعتها لمراحل التفاوض بين الثورة الجزائرية والحكومة الفرنسية جانباً هاماً في الثورة وهو محافظتها على مواقفها السياسية وتشبئها بمبادئها التي أعلنتها في أول نوفمبر سنة 1954.

وقد كتبت «المجاهد» عدة مقالات تحليلية تابعت بها قصة المفاوضات بين فرنسا والجزائر منذ سنة 1956 (90) حيث سردت المحاولات الأولى التي بدأت في عهد جي مولى على يد اليساريين الفرنسيين وانتهت بسبب اعتراض جي مولى على تشكيل الوفد الجزائري الذي كان مكوناً من قادة جبهة التحرير وقد تم الاتصال الأول في 12 ابريل سنة 1956 بين محمد خيضر وجوزيف بيجاراً في القاهرة وعرض المندوب الفرنسي مثلث جي مولى المع وف وهو وقف القتال والانتخابات ثم المفاوضات وانتهى هذا الاتصال بالفشل . وجاء الاتصال الثاني في بلغراد في محمد عوليوسنة 1956 وظل الطرف الفرنسي متمسكا بوجهة نظره التي رفضها الطرف الجزائري وطلب إعلان المفاوضات ولكن فرنسا أجابت بأنها لايمكن أن تتفاوض إلا مع نواب منتخبين ورغم ذلك فقد حدث إتصال ثالث في روما في سبتمبر سنة المعافرة الفرنسي تكوين هيئة تنفيذية جزائرية تشرف على السياسة وكان الوفد المجزائري قد طلب مهلة لعرض هذه المقترحات على قادة الداخل وكان الوفد المجزائري قد طلب مهلة لعرض هذه المقترحات على قادة الداخل

كما اقترح في نفس الوقت تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة تشرف على المفاوضات وعلى مختلف الجوانب الأخرى إلى أنتتم الانتخابات (91) .

(قصة الاتصالات السرية).

وقد تابعت المجاهد رحلة أسباب نوقفها ا المفاوضات عن خطها في 20 يونيو سنة 1961

وفي نفس الشه

بحق الجزائر في الاست

بشهر ، وتختلف هذه ا الني جرت في الحراث

في يوليو 1957 ہے۔

النقابات العالمة الحاة

بجبهة التحرير وإبلاعه وقف القتال ــ المفاوف

تدخل في طور جديد ـ

سبتمبر سنة 1959 ...

ضمانات تقرير المص

قادة الثورة التفاوض

المفاوض من الثوار الحد

سنة 1960 النقم المد

تقريراً عن اللقء إلى ا

عرضت الحكومة الح

الحكومتين ولكن ديح

إلى باريس للتمهيد ے

سنة 1960 التي انتهت

ثم جاء ديجون

<sup>: 1961</sup> المجاهد \_ العدد 92 \_ مارس سنة 1961

<sup>(90)</sup> النجاهد ــ العدد 92 ــ تارس 1961 : (قصة الاتصالات السرية) ...

<sup>(91)</sup> الصدر السابق.

<sup>(92)</sup> المصدر المابق.

وفي نفس الشهر تم الاتصال الرابع في بلغراد ودار المحديث حول الاعتراف بحق المجزائر في الاستقلال ثم وقع حادث اختطاف طائرة الثوار الخمسة بعد ذلك بشهر ، وتختلف هذه الاتصالات التي تمت خارج الجزائر عن الاتصالات الأخرى التي جرت في الجزائر لمعرفة نوايا القادة في الداخل . وقد حدث إتصال في تونس في يوليو 1957 بين ممثل حكومة مونوري وممثلي الجبهة في أثناء إنعقاد مؤتمر النقابات العالمية الحرة ولكن بورجيس مونوري عاد فأنكر الاتصال بجبهة التحزير .

ثم جاء ديجول الذي كلف عبد الرحمن فارس وجان عمير وش بالاتصال بجهة التحرير وإبلاغها إستعداده للتفاوض على أساس مثلث جديد هو الانتخابات وقف القتال \_ المفاوضات ، ولكن الجبهة رفضت وأخيراً بدأت قصة المفاوضات تدخل في طور جديد بدءاً بإعلان ديجول حق تقرير المصير للشعب الجزائري في 16 سبتمبر سنة 1959 ، وأعلنت الحكومة المؤقتة موافقتها على التفاوض من أجل ضمانات تقرير المصير . و في 10 نوفمبر سنة 1959 عرض ديجول علائية على قادة الثورة التفاوض لانهاء المعارك ، فردت الحكومة الجزائرية بتعيين وفدها المفاوض من الثوار الخمسة المعتقلين في سجون فرنسا ، فرفض ديجول . و في فبراير سنة 1960 التقى أندر به جوليان وعبد الحفيظ بوصوف في تونس ورفع جوليان تقريراً عن اللقاء إلى الرئيس ديجول عن طريق السفير الفرنسي وفي نفس الوقت عرضت الحكومة الجزائرية إرسال مبعوث إلى باريس كي يمهد لاجتماع ممثلي الحكومتين ولكن ديجول تجاهل ذلك ثم عاد ووافق على دعوة مبعوث جزائري الحويس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو إلى باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو النه باريس للتمهيد للتفاوض ، وقد تم ذلك في مرحلة مفاوضات مولان في يونيو

وقد تابعت المجاهد مفاوضات إيفيان الأولى التي بذلت في 20 مايوسنة 1961 رحلة أسباب توقفها والمناورات التي حاول الوفد الفرنسي أن ببعد بها سير المفاوضات عن خطها الطبيعي كما أشارت إلى إستثناف المفاوضات في لوجران في 20 يونيوسنة 1961 واستمرارها رغم وقوع العدوان الفرنسي على بنزرت وإعلان

\_\_ 137 \_\_

صارا

يين اقفها

، بين ت في اعلى صال قاهرة ابات اد في طرف

ئىد لىاخل

و سيلة

ضآت

<sup>(92)</sup> المصدر السابق.

الجزائر عن إستعدادها الكامل لوضع جميع إمكانياتها تحت تصرف تونس لصد العدوان الفرنسي .

وقد حاولت المجاهد أن تفسر الأسباب التي جعلت الحكومة الفرنسية تتهر ب من بحث ضمانات تقرير المصير مع الحكومة الجزائرية لمدة عامين كاملين بعد إعترافها بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ، فقالت (93) : (إن الحكومة الفرنسية قد أضاعت عامين منذ إعترافها بحق تقرير المصير للشعب الجزائري ، إعتقاداً منها أنها تستطيع خلال هذه الفترة أن تقضى على الثورة عسكرياً عن طريق برنامج شال ، أو إقتصادياً عن طريق مشروع قسنطينة أو شعبياً عن طريق الانتخابات المزورة . ولكن جاءت مظاهرات الجماهير الجزائرية في ديسمبر سنة 1960 كي المرومة ولكن جاءت مظاهرات الجماهير الجزائرية في ديسمبر سنة 1960 كي تحسم هذه الأوهام ونجعل ديجول يفيق إلى الحقيقة ويقرر فتح باب المفاوضات مع المطرف الوحيد الذي يمثل الشعب الجزائري وهو الحكومة المؤقتة) . . . .

وقد أشارت المجاهد إلى المناورات الفرنسية (94) التى حاولت أن تفرض منطقها على المفاوضات. وذلك باعلان وقف القتال وإنكار وحدة التراب المجزائرى ومحاولة فرض التقسيم والامتيازات المخيالية للاقلية الأوربية وكل ذلك قبل مناقشة وإقرار ضمانات تقرير المصير. وتستطرد المجاهد موضحة أن الشعب المجزائرى لايمكن أن يوافق على هذا المنطق لأنه أرسل مبعوثه إلى مفاوضات إيفيان للحصول على الضمانات السياسية اللازمة لتطبيق المصير وفي مقدمة هذه الضمانات الفترة الممتلة بين انتهاء المفاوضات وتطبيق الاستفتاء فلا يمكن أن يكون الاستفتاء محل سبطرة الطرف الفرنسي وحده وكذلك وقف القتال لايمكن أن يكون محل محل بحث إلا إذا تم الاتفاق على الضمانات السياسية. ثم أكدت المجاهد محل بحث إلا إذا تم الاتفاق على الضمانات السياسية . ثم أكدت المجاهد في النهاية أن أهم شيء أسفرت عنه المفاوضات هو أن الحكومة الجزائرية هي المفاوض الوحيد الكفء (95) .

إيفيان وطلبت من المتاخمة للصحوا مع الحكومة الح على الصحواء

وقد قامت

أولهما : ر

في مقال بعنوان

في احتمالين:

يبعث فكرة إقا

حتى أثناء المفاو

ديجول النواب

المناصب السامية

العالمي أنه رغم

معها حرصاً على

يتعلق بمسألة ال

أطراف آخرين ،

خصومة بين الجؤا

سنة 1961 (97

لمواجهة العدوان ال

في مقدمة جدول

وقد أشارت

واستهل آلية

أما الاحتما

(96) المجاهد \_ العد

(97) المجاهد \_ العدد

<sup>(93)</sup> المجاهد \_ العدد 96 \_ أبريل سنة 1961

<sup>(94)</sup> المجاهد ــ العدد 97 ــ مايوسنة 1961 (ينبغي ألا نتجاهل حقيقة المشكل) .

<sup>(95)</sup> المصلر السابق.

وقد قامت «المجاهد» بتحليل الدوافع التي أدت بديجول إلى قطع المفاوضات في مقال بعنوان (البترول عندهم أثمن من دم البشر (96) ولخصت هذه الدوافع في احتمالين :

أولهما: رغبة ديجول في أن يكسب فترة من الوقت يتمكن خلالها من أن يبعث فكرة إقامة الجزائر الجزائرية بدون جبهة التحرير وقد برز هذا الاتجاه حتى أثناء المفاوضات ، ففي الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات استدعى ديجول النواب الجزائريين ليجتمع بهم وأرسل جوكس إلى مدن الجزائر يعرض المناصب السامية على بعض الشخصيات الجزائرية ، وذلك كي يوهم الرأى العام العالمي أنه رغم استطاعته أن يبنى الجزائر دون جبهة التحرير ، إلا أنه يتفاوض معها حرصاً على تحقيق السلم في الجزائر .

أما الاحتمال الثاني فهو أن ديجول عندما رأى تشدد الوفد الجزائرى فيما يتعلق بمسألة السيادة على الصحراء إلى أطراف آخرين : رأى أنها بدلا من أن تكون خصومة بين الجزائر وفرنسا ، تصبح خصومة بين الجزائر وجيرانها .

وقد أشارت «المجاهد» إن استئناف المفاوضات في لوجران في 20 يوليو سنة 1961 (97). وقد استمرت المفاوضات رغم وقوف الجزائر بجانب تونس لمواجهة العدوان الفرنسي الذي وقع على بنزرت في 19 يوليو.

واستهل الوفد الجزائرى المفاوضات بإصراره على إدراج موضوع الصحراء في مقدمة جدول الأعمال ، خاصة وأن الحكومة الفرنسية كانت قد أوقفت مفاوضات إيفيان وطلبت مهلة للتروي قامت في أثنائها بمحاولات خفيه لدى الدول الأفريفية المتاخمة للصحراء عسى أن تجد من بينهما من يوافق على إثارة مشكلة الصحراء مع الحكومة الجزائرية حتى تتخذه فرنسا كذريعة لعدم الاعتراف للجزائر بسيادتها على انصحراء . ولكنها فشلت في أن تجد الدولة الأفريقية التى تقوم بهذا الدور

<sup>(96)</sup> المجاهد \_ العدد 98 \_ مايو سنة 1961 \_

<sup>(97)</sup> المجاهد ــ العدد 101 ــ يوليو سنة 1961 .

رف تونس لصد

الفرنسية تنهر ب ملين بعد إعترافها للحكومة الفرنسية واثري ، إعتقاداً كوياً عن طريق لريق الانتخابات سنة 1960 كي باب المفاوضات

أولت أن تفرض التراب الجزائرى فلك قبل مناقشة المعرائرى المعرائرى المعرائرى للحصول المعرانات الفترة المحرد أن يكون الاستفتاء أكدت المجاهد لكومة الجزائرية

وقد قامت «المجاهد» بتحليل الدوافع التي أدت بديجول إلى قطع المفاوضات في مقال بعنوان (البترول عندهم أثمن من دم البشر (96) ولخصت هذه الدوافع في احتمالين :

أولهما: رغبة ديجول في أن يكسب فترة من الوقت يتمكن خلالها من أن يبعث فكرة إقامة الجزائر الجزائرية بدون جبهة التحرير وقد برز هذا الاتجاه حتى أثناء المفاوضات ، ففي الوقت الذي كانت تجرى فيه المفاوضات استدعى ديجول النواب الجزائريين ليجتمع بهم وأرسل جوكس إلى مدن الجزائر يعرض المناصب السامية على بعض الشخصيات الجزائرية ، وذلك كي يوهم الرأى العام العالمي أنه رغم استطاعته أن يبنى الجزائر دون جبهة التحرير ، إلا أنه يتفاوض معها حرصاً على نحقيق السلم في الجزائر .

أما الاحتمال الثانى فهو أن ديجول عندما رأى تشدد الوفد الجزائرى فيما يتعلق بمسألة السيادة على الصحراء قرر أن يحول الخصومة على الصحراء إلى أطراف آخرين ، رأى أنها بدلا من أن تكون خصومة بين الجزائر وفرنسا ، تصبح خصومة بين الجزائر وجيرانها .

وقد أشارت «المجاهد» إن استئناف المفاوضات في لوجران في 20 يوليو سنة 1961 (97) . وقد استمرت المفاوضات رغم وقوف الجزائر بجانب تونس لمواجهة العدوان الفرنسي الذي وقع على بنزرت في 19 يوليو .

واستهل الوفد الجزائرى المفاوضات بإصراره على إدراج موضوع الصحراء في مقدمة جدول الأعمال ، خاصة وأن الحكومة الفرنسية كانت قد أوقفت مفاوضات إيفيان وطلبت مهلة للتروي قامت في أثنائها بمحاولات خفيه لذى اللول الأفريقية المتاخمة للصحراء عسى أن تجد من بينهما من يوافق على إثارة مشكلة الصحراء مع الحكومة الجزائرية حتى تتخذه فرنسا كذريعة لعدم الاعتراف للجزائر بسيادتها على الصحراء . ولكنها فشلت في أن تجد الدولة الأفريقية التى تقوم بهذا الدور

<sup>(96)</sup> المجاهد ــ العدد 98 ــ مايو سنة 1961 .

<sup>(97)</sup> المجاهد ــ العدد 101 ــ يونيو سنة 1961 .

والواقع أن المكسب الذى خرجت به الجزائر من انقطاع المفاوضات هو اقتناع المحكومة الفرنسية بأن الحل الوحيد للمشكل الجزائرى هو التفاوض مع الحكومة الجزائرية المفاوض الوحيد الكفء (2).

واختساد

كما نشو

القصة:

دأبت وا

قصيرة تحت

الصينى أو الفيا أحداثها في أغ**ا** 

الثورات وقودها

الفيتنامي ، التح

القصيدة التي

وكانت بعنوان

# ز ـ دور الأدب في ثورة الجزائر:

رغم أن «المجاهد» كانت صحيفة سياسية ثورية تهتم بالتعبير عن الجانب الفكرى والسياسي للثورة الجزائرية ، وكان يغلب على أسلوب تحريرها الطابع التحليلي والخبرى ، وقليلا ما كانت تتأنق في الأسلوب ، رغم هذا ، فقد بدأت تنشر من العدد 31 (نوفمبر سنة 1958) أشعاراً سياسية ووطنية للشاعر الجزائري مفدي زكريا ، وكان يوقع أشعاره بإمضاء ابن تومرت ، وقد عاصر الشاعر ابن تومرت جميع مراحل الثورة الجزائرية وعلق على أحداثها المختلفة بأشعاره التي يغلب عليها الطابع العمودي القديم للشعراء وأشهرها قصيدة بعنوان (من أعماق سجن برباروس) (99) يقول فيها :

## إني رأيت الكون يسجد خاشعا

للناروالرشاش أن نطقا معاً خبر فرنسا يبازمان بأننا

هيهات في استقلالنا أن نخدعا

إنى رأيت الكون يسجد خاشعاً

للنار والرشاش أن نطقاً معاً

خبس فرنسا يازمان بأنسا

هيهات في استقلالنا أن نخدعا

وأشفست بادبجول شعبك أنمه

حكم الزمان فما عسى أن تصنعا

<sup>(98)</sup> المجاهد \_ العدد 33 \_ ديسمبر سنة 1958 .

<sup>(99)</sup> المجاهد \_ المدد 33 \_ دبسمبر 1958 .

شعب الجزائر قبال في استفتائه لا . . لن أضيع من الجنزائر أصبعا واختبار ينوم الاقتبار يوم الاقتبار ينوم ويقبر فمنضى وقبر رأن يشور ويقبرعا

كما نشرت «المجاهد» بعض الأشعار لشعراء آخرين من الدول العربية مثل القصيدة التى نشرتها للشاعر أحمد بن ابراهيم الغزاوى شاعر الملك سعود ، وكانت بعنوان (ديجول هل نسيت هتلر) وكانت أيضاً من الشعر القديسم .

#### القصة:

دأبت «المجاهد» ابتداء من العدد 33 (ديسمبر سنة 1958) على نشر قصة قصيرة تحت عنوان (من الأدب الثورى) ، وكانت تختارها غالباً من الأدب الصينى أو الفيتنامى وأحياناً من الأدب الجزائرى المكتوب باللغة الفرنسية وتدور أحداثها في أغلب الأحيان حول كفاح الشعوب وخاصة في الريف ، حيث تستمد الثورات وقودها . وقد اهتمت «المجاهد» بصفة خاصة بنشر بعض فصول الأدب الفيتنامى ، التى تمثل كفاح شعب فيتنام ضد الفرنسيين .

هو اقتناع الحكومة

الجانب الطابع د بدأت لجزائري ن تومرت يغلب المجن كيف واجه

Septimental and the second second

بنت الح بين نوعين من

الأول :

والثاني يت ذلك في إطار ال

وفيما يتعل البرلمان الفرنسي وتشكيل محاك مدة سريان هذ تلك المدة ، ول وإلى إصدار قوا

فقد عمل جالا الإلحاق وهو يـ

مطابقة لفرنسا وا

ول) المجامد \_ العد

# الفصيل الثالث

## كيف واجهت فرنسا الثورة الجزائرية ؟

بنت الحكومات الفرنسية المتوالية خطتها لمواجهة الثورة الجزائرية على الجميع بين نوعين من الإجراءات :

#### الاول: إجراءات عسكرية:

والثاني يتمثل في الإصلاحات الاجتماعية والإقتصادية والسياسية على أن يتم ذلك في إطار السيادة الفرنسية .

وفيما يتعلق بالنوع الأول ، فقد منحت للحاكم العام سلطات استثنائية ووافق البرلمان الفرنسي بناء على اقتراح الحكومة على إعلان حالة الطواريء في الجزائر وتشكيل محاكم عسكرية تحل محل المحاكم الجنائية سنة 1955. وقد حددت مدة سريان هذه القوانين ستة أشهر ظنا منهم أن الثورة الجزائرية لن تعيش أكثر من تلك المدة ، ولكنها عاشت طويلا واضطر الفرنسيون إلى تجديد العمل بهذه القوانين ، وإلى إصدار قوانين أخرى أشد تعسفا . أما فيما يتعلق بالنوع الثاني من الإجراءات فقد عمل جاك سوستيل على تحقيق سياسة الإصلاحات الإجتماعية ونادى بمبدأ الإلحاق وهو يختلف عن الأدماج لأنه يعني تطوير الأنظمة السياسية بحيث تصبح مطابقة لفرنسا ولكن مع الأعتراف بوجود شخصية جزائرية متميزة (1) .

<sup>(1)</sup> المجاهد \_ العدد 13 ، 14 سيتمبر 1957

وعندما تولى الحزب الاشتراكي بزعامة جي مولي الحكم في يناير سنة 1956 اتبع نفس السياسة السابقة مع بعض التعديلات الشكلية . ثم أعلن جي مولى ثالوثه المشهور لحل المشكل الجزائري وهو وقف القتال ـ الانتخابات ـ المفاوضات ، ثم واصلت حكومة بورجس مونوري سياسة الحكومات الفرنسية السابقة في التصلب ورفض التفاوض مع جبهة التحرير الوطني على أساس أنها لاتمثل الشعب الجزائري وعلى أساس أن الحل لن يخرج عن إطار السيادة الفرنسية (2) .

ويعتبر مجىء ديجول إلى الحكم على أثر انقلاب 13 مايو سنة 1958 وانهيار الجمهورية الرابعة أحد التغيرات الرئيسية في اتجاه السياسة الفرنسية إزاء المشكل الجزائرية ، وقد تابعت «المجاهد» مراحل تطور السياسة الديجولية إزاء المشكل الجزائرى . وهي التي تبدأ بالإدماج وتنتهي بالاعتراف باستقلال الجزائر والواضح أن ديجول لم يكن عند توليه السلطة مستعدا لتقبل النهاية التي وصلت إليها الثورة الجزائرية ، وهي الاستقلال التام ووحدة الأراضي الجزائرية . ولكن تغير الظروف العالمية وصمود الثورة الجزائرية وإدراك ديجول الأهمية استغلال الجزائر بالنسبة لفرنسا ذاتها . كل هذه العوامل هي التي حددت نهاية الاستعمار الفرنسي في الجزائر.

وقد تطورت السياسة الديجولية خلال أربع مراحل رئيسية . المرحلة الأولى :

في الفترة الأولى من عودته إلى الحكم ، أي منذ يونيو سنة 1958 . كان ديجول يبنى سياسته على أساس أن الجزائر فرنسية وقد نظم استفتاء 28 سبتمبر سنة 1958 على هذا الأساس وذلك بعكس مافعل في اقطار المجموعة الأفريقية ، حيث أتاح لهم فرصة التصويت بنعم أم لا . أما في الجزائر فقد تبنى نتيجة الانتخابات وهو يعلم أنها تمت تحت تهديد الرشاشات والحراب واستخلص منها كنتيجة نهائية أن الجزائر مازالت جزءا من فرنسا ، وقد دلل على ذلك في خطابه الذي ألقاه في قسنطينة في 3 أكتوبر من نفس العام . أما أنهاء الحرب فلم يكن يفكر ديجول فيه إلا على أساس

المرحلة فهو الت

استسلام ج

فى 22 أكتو

ديجول . (

المرحلة

صنرأ

أعلن فيه أز

غموضها س

دېجول في م

المصير ولكن

على الحبلين

فكان يعد باا

الأوربين أنه

سنة 1959 ل

اقتصادیا . و

لذلك في س

و ديبلوماسي ل

وهو سلاح نفس

تقرير المضير م

في حالة الاس

لفرنسا وبقاء ا

لأنه يمكن فرن رفض التفاوض

ذلك هو

<sup>(2)</sup> المصدر السابق.

<sup>(3)</sup> المجاهد \_ العا

<sup>(4)</sup> المصدر السابق

استسلام جيش التحرير من غير تفاوض سياسي ، وفي الندوة العالمية التي عقدها في 22 أكتوبر نلاحظ أن فكرة الادماج والفرنسة هي التي نجدها كامنة وراء حديث دبجول . (3) .

الموحلة الثانية : (أو اللعب على الحبلين) .

صدر أول تصريح علني لديجول بعد تولي رياسة الجمهورية في يناير سنة 1959 أعلن فيه أن الجزائر سيكون لها مكان ممتاز داخل المجموعة ، وهذه العبارة رغم غموضها سجلت تنازل ديجول عن الجزائر الفرنسية . وفي الندوة التي عقدها ديجول في مارس سنة 1959 صرح بأنه يجب الوصول في يوم من الأيام إلى تقرير المصير ولكن الطابع الذي تمتاز به السياسة الديجولية في تلك الفترة هو اللعب على الحبلين ومحاولة استمالة المتطرفين الأوربين والجماهير الجزائرية في آن واحد، فكان يعد بالعفوعن المسجونين الجزائريين في نفس الوقت الذي يؤكد فيه للمتطرفين الأوربين أنه لن يتخلى عن الجزائر الفرنسية . وقد بدأ تطبيق برنامج شال في فبراير سنة 1959 للقضاء على الثورة عسكرياً وكذلك مشروع قسنطينة للقضاء على الثورة اقتصادياً . وبعد أن تأكد بنفسه من فشل برنامجي شال وقسنطينة أعلن كنتيجة لذلك في سبتمبر سنة 1959 سياسة تقرير المصير ليستخدمه كسلاح نفسي و ديبلوماسي لتعزيز السلاح العسكري في محاولات التعجيل بالقضاء على الثورة ، وهو سلاح نفسي لانه برنامج معقول في الظاهر ، وذلك لأن الرأى العام متعلق بفكرة تقرير المصير من غيرأن يلقى بالا للقيود التي تصاحبه والتي من ضمنها تقسيم الجزائر في حالة الاستقلال أو تجزئتها على أساس عنصري طائفي في حالة مشاركتها لفرنسا وبقاء الخارجية والدفاع والاقتصاد في يد الفرنسيين ، وهو سلاح ديبلوماسي لأنه يمكن فرنسا من الدفاع عن سياسة مواصلة الحرب بحجة أن الخصم هو الذي رفض التفاوض في نطاق تقرير المصير (4).

ذلك هو أساس السياسة الديجولية في مرحلتها الثالثة ، أما أسلوبها في هذه المرحلة فهو النظاهر بالدعوة للتفاوض والعمل الجدى في الواقع لعرقلة التفاوض

لن جى مولى النفاوضات ، في النصلب بسب الجزائري

رسنة 1956

أزاء المشكل ازاء المشكل الراء المشكل الراء المشكل الراء المؤرة تغير الظروف المزائر بالنسبة المراسي

1958 وانهيار

رسنة 1958 نيث أتاح لهم ات وهو يعلم نية أن الجزائر سنطينة في 3 لا على أساس

. كان ديجول

<sup>(3)</sup> المجاهد \_ العدد 106 \_ سبتمبر سنة 1961 \_ ص 8 (من الجزائر الفرنسية إلى الجزائر المستقلة) .

<sup>(4)</sup> المصدر السابق.

ومحاولة القاء مسئولية استمرار الحرب على جبهة التحرير الوطنى . وبعد أن حددت الحكومة المؤقتة موقفها من تقرير المصير في سبتمبر سنة 1959 كرر ديجول في ندوة نوفمبر من نفس العام عبارة التوجه إلى السفارة الفرنسية في تونس وفي الرباط للاتفاق على التفاوض ، وعندما خددت جبهة التحرير مفاوضيها . الوزراء المعتقلين رفض ديجول بحنجة أنه يريد التفاوض مع الذين يكافحون وليس مع المسجونين . ومن بين العراقيل التي وضعها ديجول في طريق التفاوض ، المطالبة بوقف القتال قبل الشروع في التفاوض ، وقد أقيى ذلك الى فشل محادثات مولان . (5)

الموحلة الرابعة: وتبدأ مع مظاهرات 10 كيسمبر سنة 1960 فقد كانت هذه المظاهرات عاملا حاسما في حمل ديجول على التخلي عزر سياسته في تحقيق الجزائر الجزائرية بدون الجبهة. ، وكان أول تصريح ينم عن تطور ديجول تحت ضغط مظاهرات الشعب هو اعترافه في نقس اليوم بمدينة البليدة بأن الجزائريين أصبح لهم بفضل الثورة وعي لم يكن مؤجودا من قبل. الا أن ديجول احتفظ في بدء هذه المرحلة بامكانيات المناورة عندما أقام استفتاء 8 يناير سنة 1961 على أساس متناقض وهو انهاء الحرب بواسطة المقابلات السلمية ، أي بالتفاوض . و في نفس الوقت قام بإجراء إستفتاء لتعيين هيئة تنفيذية في نطاق الجزائر الجزائرية وهو المشروع الموجود في المرحلة السابقة .. ورغم أن هذا التطور أدى إلى الاتصالات السوية التي مهدت لفاوضات إيفيان ثم لوجوان ، إلا أنه لم يكن خالياً من المساومات والتهديد بالتجزئة والتقسيم التي كانت آخر الأسلحة التي لجأ إليها دبجول لانقاذ مايمكن إنقاذه من المصالح الاستعمارية .. وقد كان فشل إيفيان ولوجران نتيجة طبيعية لعقليه التهديد والمساومة التي تميزت بها المرحلة الحالية . ورغم أن استثناف التفاوض في بلوجران قد تم أثر مظاهرات 5 يوليو 1961 والتي كانت تأكيداً لمظاهرات 10 ديسمبر سنة 1960 ، فإن السياسة الديجولية بذلت جهوداً كبيرة للاحتفاظ بقواعد الاستعمار الاقتصادى. في الجزائر ، مما يدل على أن السياسة الفونسية لم تتطور نحو الاعتراف بالاستقلال الكامل للجزائر إلا تحت ضغط

. (5) المصدر السابق.

وحدهم . ا**لجيش الفرق** استعرضت وا

على القادة والجنود

الكفاح المسلح ونف

مفاوضات لوجران

الجزائري ووعيه ج

1 - الخلافاة 2 - الانقسام الضباط المحترقون المجندون الذين أد لمصلحة فئة معينة م

3 – إنهيار الر والأساليب الوحشية أثراً عكسياً عليهم إ

بالنسبة للمخلاة الفرنسيين ، فقد كا الجنرالات جوهر و دائمة في مناطق المكا أيضاً على الميزانية ا

(6) المجاهد \_ العدد (7) مشروع شال يخ على حدة , وبعد أن تسمي في الولايات الخمس .

وبعد أن حددت ديجول في ندوة س وفي الرباط ضيها . الوزراء فحون وليس مع ماوض ، المطالبة فشل محادثات

فقد كانت هذه استه في تحقيق رر ديجول تحت المجاثر بين المجاثر بين المجاثر بين المجاثر بين المجاثر المجاثر المجاثر المجاثر المجاثر المجاثر المعاومات الما من المساومات ولوجوان نتيجة وليجول الانقاذ المجاثر المتثناف المحالة الم

على أن السياسة

إلا تحت ضغط

الكفاح المسلح ونضال الجماهير الجزائرية , وقد كان من المتوقع أن ينسبب قطع مفاوضات لوجران في إثارة بعض المتاعب في الميدان الداخلي ولكن نضج الشعب الجزائري ووعيه جعلاه يدرك أن مسئولية قطع المفاوضات تقع على الفرنسيين وحدهم .

## الجيش الفرنسي في الجزائر:

استعرضت «المجاهد» الآثار النفسية والفكرية التي تركتها حرب الجزائر على القادة والجنود الفرنسيين . وقد حددتها في ثلاث نقاط :

1 \_ الخلافات التي سببتها حرب الجزائر بين القادة العسكريين الفرنسيين

2 \_ الانقسام الذي أحدثته الحرب داخل الجيش الفرنسي فأصبح هناك الضباط المحترفون قادة الانقلابات والمتشبثون بالجزائر الفرنسية وهناك الشبان المجندون الذين أدركوا أن استمرار هذه الحرب ليس لمصلحة بلادهم ولكن لمصلحة فئة معينة من الجيش والمتطرفين الأوربيين .

3 \_ إنهيار الروح المعنوية بين الجنود الفرنسيين بسبب طول مدة الحرب والأساليب الوحشية التي كانوا يستخدمونها ضد المدنيين الجزائريين والتي تركت أثراً عكسياً عليهم .

بالنسبة للخلافات التي سببتها الحرب الجزائرية بين القادة (6) العسكريين الفرنسيين ، فقد كان بعضهم يؤيد مشروع «شال» (7) وبعضهم يعارضه ، وهم الجنرالات جوهر وزيللر والار الذين كانوا يرون ضرورة وضع قوات ضخمة دائمة في مناطق المكار دياج لمراقبة السكان وتشديد الخناق على الئورة . وقد اختلفوا أيضاً على الميزانية العسكرية وتوزيعها بين صناعة الأسلحة الحديثة والبحوث

 <sup>(6)</sup> المجاهد العدد 43 ـ يونيوسنة 1959 (التخن يسري إلى المجهاز العسكرى الفرنسي .

<sup>(7)</sup> مشروع شال يعتمد على تركيز القوات الفرنسية وقيامها بالهجوم على مواقع جيش التحريركل موقع على حدة . وبعد أن تنتهي من تطهيره تنتقل إلى موقع آخر وهكذا حتى يشم القضاء على قوات جيش التحرير في الولايات الخمس .

العسكرية ونفقات الجنود في الجزائر كما اختلفوا حول تأثير حرب الجزائر على الجنود الفرنسيين حيث كان بعضهم يعتقد أن حرب الجزائر قد أفسدت الجنود وجعلتهم لايصلحون للحرب الحديثة ، بينما كان يرى البعض الآخر ومنهم الجنوال «شال» أن جميع الحروب المقبلة ستكون على غرار حرب الجزائر ولذلك فإنهم اعتبروها قد أفادت ودربت الجنود الفرنسيين . والجنوال زيللر كان يرى أن سبب الفشل العسكري الفرنسي في الجزائر هو قصر الحرب عليها أما إذا امتدت إلى الشمال الأفريقي كله فلاشك أن الثورة الجزائرية ستنتهي فوراً . هذه هي أهم الخلافات بين القادة الفرنسيين .

أما الانقسام الذي أحدثته الحرب الجزائرية داخل الجيش الفرنسي فيرجع إلى الانقلابات التي اشترك فيها الجيش الفرنسي ضد الحكومة ، وأهمها الانقلاب الذي قام به في 13 مايو سنة 1958 وأتي بديجول إلى الحكم ثم الانقلابان اللذان ساهم فيهما ضد ديجول أحدهما كان في يناير سنة 1960 أي عقب اعتراف ديجول بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره والثاني في أبريل سنة 1961 أي قبل مفاوضات إيفيان لبحث ضمانات تقرير المصير ، وقد تمكن ديجول من القضاء على الانقلابين . ولكنهما أسفرا عن أزمة انقسام خطيرة داخل الجيش الفرنسي ، فالضاط المجترفون الذين قادوا الانقلابين كانوا يعتبرون أنفسهم فوق أي قانون أو سلطة وهم على استعداداتهم للقضاء على أي نظام لايعترف بوضعهم المتميز . أما الشبان المجندون فقد أدركو أن استمرار هذه الحرب ليس لمصلحة بلادهم ، ولكنه لمصلحة طبقة معينة من الجيش والمتطرفين الأوربين (8) .

وبالنسبة للاثار النفسية التي تركتها الحرب الجزائرية على الجنود الفرنسيين فلاشك أن استخدام وسائل التعذيب الممنوعة دولياً مع المعتقلين والأسرى الجزائريين والاعتداء على الأعراض والقتل الجماعي وسائر الأساليب الوحشية تركت إنعكاسها السبيء على الاتجاهات الفكرية للجنود ، وساعدت على ظهور الاتجاهات الفائية

بينهم (9) .

الفرنسي مما أه

ديجول بحق ا

أنه يحارب ف

أما الآن فلم ت

تمرد دائم وخا

في أبريل سنة

الفرنسية ، وكت

يساند الانقلار

عندما أصلر أ

التي قد تهج

الأمر بـ 48 سا

فور وقوعه) وتف

القرن التاسع ع

مما جعله أداة

بطبيعة الحرب

الفونسي ومن أ هي السبب في

على نظام الح

وترى «المجاهد،

هذه الانقلاباه

المجاهد ديجول

وقد حاول

<sup>(9)</sup> المجاهد \_ العد

<sup>(10)</sup> المصدر السابق

<sup>(11)</sup> المجاهد \_ ا

<sup>(8)</sup> المجاهد ــ العدد 65 ــ أبريل سنة 1960 (أمام التعفن في البجيش الفرنسي) .

رب الجزائر قد أفسدت لبعض الآخر حرب الجزائر لجنرال زيللر لحرب عليها

لفرنسي فيرجع مها الانقلاب فلابان اللذان متراف ديجول من القضاء من القضاء من القضاء وقل أي قانون عهم المتميز .

سننتهى فورا .

ينود الفونسيين ي الجزائريين كت إنعكاسها اهات الفاشية

حة بلادهم ،

بينهم (9). يضاف إلى ذلك إنعدام الحافر الذي يحارب من أجله الجيش الفرنسي مما أدى إلى انهيار الروح المعنوية بين الجنود الفرنسيين وخاصة بعد اعتراف ديجول بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره مما جعل الجيش الفرنسي يتأكد أنه يحارب في فراغ لأنه في البداية كان بحارب من أجل الجزائر فرنسية ، أما الآن فلم تعد هناك قضية بحارب من أجلها (10).

وقد حاولت «المجاهد» تفسير الأسباب التي جعلت الجيش الفرنسي عنصر تمرد دائم وخاصة بعد فشل التمرد الأخير الذي عرف باسم (إنقلاب الجنرالات) في أبريل سنة 1961 ، وقيل أن الفضل في فشله يرجع إلى ولاء الجيش للحكومة الفرنسية ، وكتبت المجاهد تكذب ذلك الادعاء وتقول (إن الجيش الفرنسي كان يساند الانقلاب مساندة خفية تجلب في عدة مظاهر أولها أن الجنرال ديجول عندما أصدر أوامره إلى الوحدات العسكرية في فرنسا باطلاق النار على الطائرات التي قد تهجم على باريس لم يجد إلا جنرالا واحداً قبل بالتوقيع بعد صدور الأمر بـ 48 ساعة بالإضافة إلى أن وحدات الجيش لم تتحرك لقمع الإنقلاب فور وقوعه) وتفسر المجاهد ذلك بأن الجيش الفرنسي قد تكون وفقاً لتقاليد وأفكار القرن التاسع عشر أي أنه جيش محترف منفصل عن الشعب واحتياجاته ومفاهيمه ، مما جعله أداة سهلة في يد الحكومات (11) ، وهذا مايفسر جهل الجيش الفرنسي بطبيعة الحرب الجزائرية التي تقوم على مبادىء ومشاعر وطنية لايدركها الجيش الفرنسي ومن ثم فهو يجهل سبب هزائمه ، ويعتقد أن حكومته وضعف أجهزتها هي السبب في هزيمته فيتجه بحقده إليها وتصبح مهمته الرئيسية هي القضاء على نظام الحكم وهنا تكمن الخطورة بسبب اقتحام الجيش لميدان السياسة ، وترى «المجاهد» ضرورة إعادة النظر في تكوين الجيش الفرنسي تجنباً لتكرار أمثال هذه الانقلابات التي ستفتت الدولة الفرنسية وتقضى على تماسكها وتطالب المجاهد ديجول بالمبادرة إلى بناء جيش شعبي خاصة وأنه فوت الفرصة أثناء المقاومة

<sup>(9)</sup> المنجاهد \_ العدد 60 \_ يناير سنة 1960 (من مظاهر الإنهيار المعنوى في الجيش الفرنسسي) .

<sup>(10)</sup> المصدر السابق.

<sup>(11)</sup> المجاهد ــ العدد 95 ــ مايو سنة 1961 (لماذا كان المجيش الفرنسي عنصر تعرد دائـــم 🚾

الفرنسية ضد النازى في الحرب الأخيرة ، ولم يحاول أن يكون جيشاً شعبياً من فرق المقاومة بل عاد إلى التشكيل القديم الذى خانه ضباط الوطن الفرنسي وإنحازوا للنازى (12).

#### موقف الفرنسيين من الحرب الجزائرية:

بدأ الشعب الفرنسي يساهم بشكل إيبجابي في الحرب الجزائرية إبتداء من مارس سنة 1956. والواقع أن تعبئة المجندين الفرنسيين والنداءات التي كانت توجه بصفة دوريه إلى الشعب الفرنسي كي يبذل مزيداً من التضحيات والزيادة في الضرائب وتجميد الأجور ، كل ذلك جعل الأمة الفرنسية بأكملها مجندة في الحرب الإستعمارية بالجزائر ، ولذلك رأينا في بداية سنة 1957 عدداً كبيراً من الديموقراطيين الفرنسيين يسكنون أو يعمدون تحت ضغط الموجة الإنتقامية إلى إتخاذ مواقف وطنية بدائية مضطر بة (13). ولئن اعتصم بعضهم بالصمت فان البعض الاخر إختار نظريات بدأت تظهر بشكل دوري مثل ، يجب أن تتوقف الحرب لأنها تكلف فرنسا ثمناً غالياً (فحرب الجزائر أصبحت غير شعبية لا لشيء الا لأنها تكلف الخزينة الفرنسية 1200 مليار فرنك) (14) ولأنها تجعل فرنسا في عزلة إلا لأنها تسمح للروس أو جمال عبد الناصر باحتلال مكان فرنسا ومعني ذلك أن الرأي العام الفرنسي كان يزداد جهلا بالعوامل الحقيقية التي تفرض إنتهاء حوب الجزائر وأهمها أن فرنسا تدوس السيادة الشعبية في الجزائر وتمتهن حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها وتغتال آلاف الرجال والنساء (15).

وقد ظل الرأى العام الفرنسى سلبياً تجاه القضية الجزائرية ولم تبدأ بوادر التغيير من جانب النخبة المثقفة من الفرنسيين بل بدأت باحتجاج المجندين الفرنسيين ورفضهم الذهاب إلى الجزائر والهروب من الجندية . ولكن لم تؤثر

حكومته من أح

هذه الأساليب

المحاولات انتقار فبدأوا في تكوير

الفنية) وقد أنشأ

المنظمات في ج الجندية . أما

الفرنسي (17)

الجزائرية . فأم

استمرار الحرب

وسعهم من أجل

أما موقف

وفرانسيس

وقبض على عدد

سراً مهاجماً موا

حرب الجزائر..

السربة واتصالا

لجبهة التحرير

وهى تحث الشيا الجزائرية (19)

و في متص

<sup>(12)</sup> المصدر السابق .

<sup>(13)</sup> المدر البابق.

<sup>(14)</sup> فوانز قانين ـ المجاهد الفرنسية \_ العدد 17 ، 18 ـ ديسمبر سنة 1957 .

<sup>(15)</sup> المصدر السابق.

<sup>(16)</sup> الجامد \_ العن

<sup>(17)</sup> المعادر السابق

<sup>(18)</sup> المجاهد \_ العنا

<sup>(19)</sup> المجاهد \_ العا

هذه الأساليب على الرأى العام الفرنسي ، ولما أدرك الشبان الفرنسيون عقم هذه المحاولات انتقلوا إلى أسلوب أكثر إيجابية لاعلان مناهضتهم الحرب الجزائرية فبدأوا في تكوين منظمات سرية ضد حرب الجزائر مثل منظمة (16) (المقاومة الفتية) وقد أنشأوا لها فروعاً في باقى الدول الأوربية . وقد تحددت مهمة هذه المنظمات في جميع التبرعات للثورة الجزائرية وإيجاد العمل للشبان الفارين من الجندية . أما في داخل فرنسا فكانت تقوم باقناع الشبان بالفرار من الجيش الفرنسي (17) ، ثم بدأ الطلبة الفرنسيون يتحركون لاعلان معارضتهم للحرب الجزائرية . فأصدروا في المؤتمر الذي عقدوه في «ليون» عدة توصيات يستنكر ون المجزائرية . فأصدروا في المؤتمر الذي عقدوه في «ليون» عدة توصيات يستنكر ون الستمرار الحرب في المجزائر ويهيبون بالطلبة الفرنسيين للعمل على بذل كل ما في وسعهم من أجل إظهار تضامنهم الكامل مع مطلب الشعب المجزائري في الاستقلال وسعهم من أجل إظهار تضامنهم الكامل مع مطلب الشعب المجزائري في الاستقلال .

أما موقف المفكرين الفرنسيين ، فقد كانت تمثله منظمة سرية كونها «فرانسيس جنسون» لمساندة جبهة التحرير وقد اكتشفها البوليس الفرنسي وقبض على عدد من المسؤلين عنها لم يكن من بينهم جنسون الذي ظل يحاضر سراً مهاجماً موقف اليساريين الفرنسيين الذين لم يتحركوا للعمل الإيجابي ضد حرب الجزائر. وكانت هذه المنظمة تقوم بإيواء مسئولي جبهة التحرير وتؤمن تنقلاتهم السرية واتصالاتهم بين باريس والخارج وتجمع الإعانات والاشتراكات وترسلها لجبهة التحرير. وكانت المنظمة تصدر نشرة شهرية اسمها (الحقيقة من أجل ...) وهي تحث الشبان الفرنسيين على الهروب من الجندية وعدم الاشتراك في الحرب الجزائرية (19).

و في منتصف عام سنة 1960 بدأ الرأى العام الفرنسي يتحرك للضغط على حكومته من أجل قبول التفاوض مع الحكومة الجزائرية حول ضمانات تقرير فرنسي

إبتداء كانت لزيادة الكيراً الكيراً تنوقف تنوقف لشيء لشيء ذلك حرب

ا بوادر جندین م تؤثر

<sup>(16)</sup> المجاهد \_ العدد 61 \_ فبرابر سنة 1960 .

<sup>(17)</sup> المبدر السابق ...

<sup>(18)</sup> المجاهد \_ العدد 67 \_ مايو سنة 1960 .

<sup>(19)</sup> لمجاهد \_ العدد 67 \_ مايو سنة 1960 \_ (فرنسيون في جبهة الحرية)

المصير وانهاء الحرب بالجزائر. وقد اتفقت نقابات العمال ومنظمات الطلبة والشباب على جعل يوم 28 يونيو سنة 1960 يوماً للعمل من أجل السلام في الجزائر (20). ورغم أن الحكومة الفرنسية أصدرت أمراً بمنع المظاهرات والتجمعات في ذلك اليوم ، فإن ذلك لم يمنع الشعب الفرنسي من التعبير عن موقفه من المشكل الجزائري.

وهناك حادثان بارزان كان لهما تأثير واضح على موقف الرأى العام الفرنسى من القضية الجزائرية أولهما محاكمة المفكرين الفرنسيين الذين عرفوا (بشبكة جنسون) لتعاونهم مع الثورة الجزائرية وثانيهما البيان الذي رفعه 121 من المثقفين الفرنسيين عبروا فيه عن إدانتهم للحرب الجزائرية واحترامهم للفرنسيين الذين يرفضون حمل السلاح ضد الشعب الجزائري والذين يساهمون في حماية وإعانة الجزائريين المضطهدين . كما أعربوا عن إيمانهم بأن قضية الجزائر التي تساهم بشكل حاسم في القضاء على النظام الاستعماري هي قضية جميع الأحرار (21) .

وقد حللت «المجاهد» الآثار التي أحدثتها هذه المحاكمة في الرأي العام الفرنسي فقالت (إن من أهم نتائج هذه المحاكمة أنها حسمت المواقف الفرنسية إزاء حرب الجزائر ، فلم تعد هناك مواقف وسط ، فقد وجد الشعب الفرنسي نفسه أمام معسكرين ، معسكر الرجعيين العسكريين الذي يريد استمرار الحرب حتى يتم إبادة الشعب الجزائرى نهائياً ومعسكر الأحرار الذي تمثله هذه الطليعة من الشبان المقدمين للمحاكمة . وقد استمرت المحاكمة أكثر من شهر وهزت الرأى العام الأوربي كله . وأحدثت ردود فعل عديدة في الأوساط البسارية واليمينية في داخل فرنسا (22) ولأول مرة منذ قيام الثورة الجزائرية ـ تتفق المنظمات اليسارية الفرنسية على توحيد جهودها ونبذ خلافاتها والعمل بكل قواها لغرض السلم في الجزائر.

(20) المجاهد \_ العدد 72 يوليو سنة 1960 (الرأى العام الفرنسي يتحرك .

موقفهم ه اتخذ الإ للجزائريين في

الأوري

عليها الذيبا

وضعها هذا

بل إن اليسار عجزهم عن

تنقسم

<u>-i \_ 1</u>

ال \_ 2

ويبلغ عدده

أوربيون ، وا الحياة الاقتص

الأوربيين في

الزراعية منهم

منهم يشتغلون

ووهران ولا تو

أن يؤلفوا كتلا

المجتمع الانت

الدرجة الثانية

الصناعيين ان

الدعاية.

ر23) الجاهد \_ ال

<sup>(21)</sup> المجاهد \_ العدد 77،88 \_ سبتمبر 1960 فرنسيون أمام (المحكمة) ، (رجال الفكر الفرنسي يثورون) .

<sup>(22)</sup> المصدر السابق.

الأوربيون في الجزائر :

كانت قضية الأقلية الأوربية في الجزائر إحدى الحجج القوية التي إعتمدت عليها الديبلوماسية الفرنسية لمعارضة استقلال الجزائر وقد استغلت هذه الأقلية وضعها هذا في تدعيم وتغذية جميع الحركات الرجعية والعنصرية في فرنسا والجزائر بل إن اليساريين الفرنسيين أنفسهم أصبحوا بتخذون من هذه الأقلية مبرراً لإخفاء عجزهم عن الجهر بالحقيقة فما هي حقيقة هذه الأقلية ؟

تنفسم الأقليات التي تعيش في الجزائر إلى ثلاثة أنواع:

1 \_ أجانب تابعون لقنصلياتهم ويبلغ عددهم 60 ألفاً .

2\_ الجزائر يون الإسرائيليون وهم من الأهالي الجزائريين ومن أصل بربرى ويبلغ عددهم 150 ألفاً .

وربيون ، وتعتبر هذه الفئة هي القوة المتناسقة المنسجمة التي لها وزن كبير في أوربيون ، وتعتبر هذه الفئة هي القوة المتناسقة المنسجمة التي لها وزن كبير في الحياة الاقتصادية والسياسية في الجزائر . ويعرفون بفرنسي الجزائر ، وليس كل الأوربيين في الجزائر معفرين زراعيين وإنما يوجد 18 ألف فقط بمارسون المهن الزراعية منهم 5 آلاف ذووا أملاك واسعة من الحلفا والكروم أما الباقون فإن 10 منهم يشتغلون في الصناعة والتجارة وكعمال مهرة وفنيين ويعيش معظمهم في الجزائر على منهم يشتغلون كي الصناعة والتجارة وكعمال أمهرة وفنيين ويعيش معظمهم في الجزائر على أن يؤلفوا كلة منسجمة وقوية ونشطة في الميدان السياسي وذلك بسبب وجود المجتمع الانتخابي من الدرجة الأولى الخاص بالأوربيين والمجتمع الانتخابي من الدرجة الأولى الخاص بالأوربيين والمجتمع الانتخابي من الدرجة الأولى الخاص بالأوربيين والمجتمع الانتخابي من والمراسماليين الدرجة الثانية الخاص بالجزائريين مما سهل على كبار المعمرين والمراسماليين الصناعيين ان يتزعموا الحياة السياسية وذلك بفضل ما كان لديهم من وسائل الدعاية .

## موقفهم من النورة الجزائرية :

اتخذ الإسرائيليون الجزائريون موقف التأييد المطلق للثورة ودليل ذلك مشاركتهم للجزائريين في إضرابات 5 يوليو وأول نوفمبر سنة 1956 .

(23) المجاهد \_ انعدد 51 \_ سبتمبر سنة 1959 (الأقليات الأوربية في الجزائر) .

أما فرنسيو الجزائر فينقسمون قسمين الأول ويضم كبار المعمرين والرأسماليين الذين أشتركوا مع الجيش الفرنسي في القيام بعدة انقلابات ضد الحكومة الفرنسية عندما أحسوا بحثمية ضياع الجزائر الفرنسية . ولكن بعضهم تعرض للسجن والمحاكمة من جانب السلطات الفرنسية لتعاونهم مع الثورة بدفع إعانات دورية لجيش التحرير (24) .

والقسم الثانى يضم العمال المهرة وصغار الموظفين والطلبة وبالنسبة لهؤلاء فقد كان يغلب عليهم الجهل السياسى والتعصب ويكنون للجزائريين كراهيه وحقداً كبيرين ، وقد حرصت السلطات الفرنسية على الاحتفاظ بهم في هذه الوضعية كي تتمكن من استخدامهم سياسياً في الوقت المناسب ، وقد استطاعت \_ استغلالهم في حوادث الاستفزاز ضد المدنبين الجزائريين عند بدء محادثات إيفيان الأولى وذلك للقضاء على فكرة التفاوض وبغث فكرة الجزائر الفرنسية (25) . أما الطلبة فقد طرأت تغييرات كبيرة على موقفهم من الثورة الجزائرية وخاصة بعدو قوع انقلاب الجزالات. في أبريل سنة 1961 وبعد أن تأكدوا أن استمرار الحرب الجزائرية الجنرالات. في أبريل سنة 1961 وبعد أن تأكدوا أن استمرار الحرب الجزائرية وجه المتطرفين معارضين سياستهم الاستعمارية ، ومقتنعين بضرورة التفاوض مع الحكومة الجزائرية لإنهاء الفتال وإعلان الاستقلال (26) .

## موقف التورة الجزائرية من أوربي الجزائر :

اعترفت الثورة الجزائرية بالأقلية الأوربية كجزء من المجتمع الجزائرى وقد عرضت عليهم الاختيار بين الاحتفاظ بجنسيتهم وفي هذه الحالة سيعاملون كأجانب، أو اكتساب الجنسية الجزائرية وسيكون لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات مثل باقى الجزائريين ولقد راعت الثورة الجزائرية أن تضع الأقلية

(27) المجاهد \_ العدد

الأوربية في

إلى الإبقاء :

دفع ال

ثمنا غالباً نت

كما كانت ت

مليار فرنك كا

فقد اضطرت

الأجور وزياد

الجزائرية (8)

الدول الأفريقي

تونس والمغرب

على تخفيضه ،

عدا مسئولياتها في أوربا وتحقيد

والاعانات الدوا

الجزائرية على اا

إلى الحرب الف

وقد أدت هذه

وقد حللت

كذلك ت

(28) المجاهد \_ العدد

(29) المجاهد \_ المدد

<sup>(24)</sup> المصدر السابق.

<sup>(25)</sup> المجاهد = العدد 75 \_ اغسطس 1960) حقائق عاربة عن أوربي الجزائر) .

<sup>(26)</sup> المجاهد \_ العدد 82 \_ 1961 (أصوات جديدة تطالب بالتفاوض) .

الأوربية في وضع واقعى بحيث لانستطيع فرنسا أن تنذرع بهم كحجة تهدف بها إلى الإبقاء على النظام الاستعماري في الجزائر (27) .

### أثر الحرب الجزائرية على فرنسا:

دفع الشعب الفرنسي من استقراره السياسي والاقتصادي وتماسك أخلاقياته ثمنا غالياً نتيجة لتشبث فرنسا بالجزائر واستمرار الحرب الجزائرية سبع سنوات كما كانت تتسبب في خسارة فرنسا 1500 مليون دولار سنوياً إلى جانب ألف مليار فرنك كانت تبتلعها النفقات العسكرية وحدها كل عام.

كذلك تسببت الحرب الجزائرية في أحداث خلل عميق في الاقتصاد الفرنسي فقد اضطرت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية شديدة مثل تجميد الأجور وزيادة الضرائب وتجنيد كل أجهزة الإنتاج الفرنسية لخدمة الحرب الجزائرية (28) ، كما اضطرت فرنسا إلى تخفيض قيمة الفرنك مما أغضب الدول الأفريقية وهددت السنغال ومالى بالخروج من المجموعة الفرنسية ، وكذلك تونس والمغرب ، فقد أبديا رغبتيهما في الانفصال عن منطقة الفرنك احتجاجاً على تخفيضه . وذلك كي تتحمل فرنسا وحدها تكاليف استمرار الحرب في الجزائر عدا مسئولياتها المادية تجاه الشعب الفرنسي في مستعمراتها الأفريقية وتعهداتها في أوربا وتحقيق أحلامها في دخول النادي الذرى . ولم يكن أمامها سوى القروض والاعانات الدولية التي بدأت تطلبها من حلفائها من أوائل سنة 1958 .

وقد حللت «المجاهد» في مقال بعنوان (الحصاد المرير) (29) تأثير الحرب المجزائرية على الحياة السياسية في فرنسا . فأرجعت جذور الأزمة السياسية في فرنسا إلى الحرب الفيتنامية وان كانت قد إزدادت عمقا بعد الحرب الجزائرية . وقد أدت هذه الحرب إلى إنقسام الأحزاب الفرنسية ونشوء حركات سرية ضد

(27) المجاهد \_ انعدد 88 \_ سنة 1961 : (الحل السليم لمشكلة الأقلية الأوربية) .

والرأسماليين نومة الفرنسية ض للسجن انات دورية

بة لهؤلاء فقد لزاهيه وحقداً الوضعية الوضعية إيفيان الأولى الأولى الأولى القوع انقلاب الجزائرية أوا يقفون في التفاوض مع

الجزائرى وقد حالة سيعاملون وعليهم نفس تضع الأقلية

<sup>(28)</sup> المجاهد ـــ العدد 35 ــ بنابر سنة 1959 (ديجول يدفع فرنسا بسرعة في طريق الهاوية .

<sup>(29)</sup> المجاهد ــ العدد 35 ــ فبراير سنة 1958 (واقع فرنسا الفقير وخبال ديجول الغني) .

الحكومة الفرنسية . وقد حلل المقال طوائف اليمين الفرنسي من ديلماس وزير الدفاع في الجمهورية الرابعة إلى سوستيل وسالان ثم ديبريه وديجول ومنظمة الاتحاد الفرنسين بالجزائر . هذا عدا المنظمات السرية اليمينية . أما بالنسبة لليسار فقد أشار المقال إلى بداية انحراف المحزب الاشتراكي بزعامة جي مولى في فبراير سنة 1956 عندما تراجع مولى أمام المتطوفين الأوربيين وعزل الجنرال كاترو وتوالت بعد ذلك مواقف المخيانة من الحزب الاشتراكي وأبرزها ترك الفرصة كاملة أمام الصحافة الفرنسية المتطرفة في المجزائر كي تبث المحقد وتشجع على تجنيد فرنسي الجزائر ، وتضطهد الصحافة الفرنسية المتحررة مثل صحيفة الجي ريبيلكان العربية الجزائرية والصحافة الفرنسية المتحررة مثل صحيفة الجي ريبيلكان والأمل . هذا عدا موقف الحزب الاشتراكي من عملية السطو على طائرة الثوار الجزائريين الخمسة وخطفها وتذبذب موقفه من ديجول فقد إنتقل من المعارضة في البذاية إلى الموافقة الإجتماعية مما يدل على تزعزع إطاره العقائدي والسياسي .

أما الحزب الشيوعي الفرنسي فلم يختلف عن الحزب الاشتراكي فقد إقتصر على إدانه الحرب الجزائرية بالكتابات والمواقف الكلامية دون اتخاذ أي إجراء عملى رغم أن الحرب الجزائرية وارتباطها باستقلال دول المجموعة الأفريقية والمغرب وتونس يجعلها مرتبطة بنهاية الجهاز الاستعماري الذي يمثل أداة الاستغلال والقمع في داخل فرنسا والذي يسعى الحزب الشيوعي للقضاء عليه . لذلك فقد كان على الحزب الشيوعي أن يدرك ذلك ويجند على الأقل فرقة للمساهمة إلى جانب الثورة الجزائرية ويمضى المقال في تحليله لأزمة الأحزاب الفرنسية فيقول (أما الحزب الراديكالي فقد إنقسم إلى ثلاثة أحزاب تدعى كلها أنها راديكالية . وقد أدى هذا التعفن السياسي إلى حدوث إنقلاب 13 مايو سنة 1958 الذي أتي بديجول إلى الحكم لإنقاذ فرنسا من هذا التدهور ولكن استمرار الحرب في الجزائر لم يمكنه من ذلك بل أدى إلى تأكيد مظهر خطير وهو إنعدام سلطة أني الحكومة . وذلك لأن النظام القائم حالياً متولد عن إنقلاب 13 مايو وحكاء اليوم هم متآمر وا الأمس وقد إمتد التعفن إلى الشباب الفرنسي المجند في حرب اليوم هم متآمر وا الأمس وقد إمتد التعفن إلى الشباب الفرنسي المجند في حرب البورائر وإلى العدالة التي أصبحت أداة للقمع في يد مجرمي الحرب . وكذلك البحائر وإلى العدالة التي أصبحت أداة للقمع في يد مجرمي الحرب . وكذلك

الصحافة الحرة أ من الحرب الاس

وقد أشارت الحرب الجزائري ألوان التعذيب وا ونشر للجريمة في نتيجتها مقدماً ، الطلبة وأن تغلق الم أجل مصلحة ك فرنسا) (31) .

ومن أهم الم الفرنسيين الذين با للشعب الجزائرى اجتماعية واقتصادي أعباء جديدة نتيجا كل مائة ألف لاج فرنسى الجزائر قد و ولاعلاقات اجتماء إنعكاسها على المجا

الدعاية الفرنس تمسكت أجو من الوقت ، بماكاة تخفيه من حقائق تا

<sup>(30)</sup> المجاهد \_ العدد 11

<sup>(31)</sup> المجاهد \_ العدد 77

<sup>(32)</sup> المجاهد \_ العدد 12

الصحافة الحرة أصبحت معرضة للايقاف في كل وقت. وهذا هو حصاد 6 سنوات من الحرب الاستعمارية ضد الشعب الجزائري (30).

وقد أشارت «المجاهد» في عدة مقالات إلى الإنهيار الخلفي الذى سببته الحرب البحرب المجاهد» في عدة مقالات إلى الإنهيار الخلفي الذى بشع المحرب المسلح بالمجائرية للشباب الفرنسي الذى لم يعد قادراً بعد أن علمته الحرب أبشع أنوان التعذيب والإبادة وهنك الأعراض والنهب والسلب إلا أن يصبح أداة هدم ونشر للجريمة في بلده بعد عودته من الحرب. (فمن أجل التشبث يحرب معروفة نتيجتها مقدماً ، لايهم الحكومة الفرنسية أن تغلق المدارس والجامعات في وجه الطلبة وأن تغلق المصانع في وجه العمال وتتركهم فريسة للضياع والجريمة وذلك من أجل مصلحة كمشة من تجار الحروب وأعداء الإنسانية ، هذه هي حقيقة فرنسا) (31) .

ومن أهم المسكلات التي خلفتها الحرب الجزائرية لفرنسا مشكلة اللاجئين الفرنسيين الذين بدأوا يتدفقون على باريس بعد اعتراف ديجول بحق تقرير المصير للشعب الجزائرى في سبتمبر سنة 1959 . وقد أثارت هذه الظاهرة عدة مشكلات المجتماعية واقتصادية وسياسية . فمن الناحية الاقتصادية تحملت المخزينة الفرنسية أعباء جديدة نتيجة لإضطرارها إلى دفع مابين مائة ومائة وخمسين فرنك (32) عن كل مائة ألف لاجيء . أما المشكلات الاجتماعية فهي عديدة ولكن أبرزها أن فرنسي المجزائر قد وجدوا أنفسهم غرباء وسط الفرنسيين ، لاتر بطهم بهم مصالح ولاعلاقات اجتماعية والاقتصادية تركت ولاعلاقات اجتماعية والاقتصادية تركت إنعكاسها على المجال السياسي .

#### الدعاية الفرنسية:

تمسكت أجهزة الدعاية الفرنسية من كسب الرأى العام العالمي لفترة طويلة من الوقت ، بما كانت تعرضه من جوانب تدعم بها وجهة النظر الفرنسية وبما كانت تخفيه من حقائق تاريخية عن تطور القضية الجزائرية .

دم مولی امام الخيانة من نسية المتطرفة هذ الصحافة ى رىبىلكان طائرة الثوار من المعارضة ، والسياسي . أشتراكي فقد ن اتخاذ أي وعة الأفريقية اة الاستغلال . لذلك فقد المساهمة إلى لفرنسية فيقول با راديكالية . 1958 الذي تمرأر الحرب

إنعدام سلطة

فرض مطالبه 1 مانو وحكام

ىند في حرب

ب . وكذلك

بلماس وزير

جول ومنظمة

. هذا عدا دابة الحراف

<sup>(30)</sup> المجاهد \_ العدد 81 \_ سنة 1961 (الحصاد المرير) .

<sup>(31)</sup> المجاهد \_ العدد 77 \_ سنة 1960 (فرنسا على حقيقتها) .

<sup>(32)</sup> المجاهد \_ العدد 102 \_ سبتمبر سنة 1961 (الاستعمار الفرنسي مشاكله ومخلفاته) .

وقد أسهمت الصحافة الفرنسية في تحليل الرأى العام العالمي والفرنسي بالحملات الدعائية التي كانت تنظمها ضد الثورة الجزائرية وذلك لمحاولة إبراز الجوانب السلبية في الكفاح المسلح وتشوية النشاط العسكرى لجيش التحرير هذا عدا ما كانت تنشره من إدعاءات عن القضاء على جيش التحرير في المداخل وأن استمرار الثورة يرجع إلى وجود قوات جزائرية تعمل من الأراضي التونسية وللغربية ، وقد تزعمت هذه الحملات صحيفة «كارفور» التي كانت تخصص أعداداً كاملة لهذا الموضوع . وقد دأبت الصحف الفرنسية على تصوير الثوار الجزائريين في صورة الفلاقة المتمردين الذين دفعتهم سوء الأحوال الاقتصادية إلى العصيان وأنهم لايمثلون الشعب الجزائري الذي عرف بالطيبة . وكانت تتعمد عدم نشر المجازر التي كان يرتكبها الفرنسيون في القرى الجزائرية والحملات الترويعية الأسرى الجزائريين بدون محاكمات . بينما كانت تنبوي لاستنكار أي هفوة تصدر من جيش التحرير الذي كان حريصا على الالتزام باتفاقيات جنيف في معاملة الأسرى الفرنسيين وعدم إيذاء المدنيين منهم ، رغم ما كان يقوم به الجيش الفرنسي من أعمال القمع والإرهاب والقتل بالجملة ضد المدنيين الجزائريين .

ولانستثني من ذلك الصحافة اليسارية الفرنسية رغم ماكانت تبديه من عطف على الثورة الجزائرية فقد كانت من الناحية السياسية لاتتخيل إمكانية حل المكل الجزائري خارج الاطار الفرنسي . وكانت الصحافة الفرنسية تقوم بمهمتها الدعائية على مستويين : أولهما الرأى العام العالمي والفرنسي وكانت مهمتها تنحصر في تضليله وعدم نشر الحقائق التي تضعف من موقف فرنسا في الحرب الجزائرية وثانيها الرأى العام الجزائري وكانت تهدف إلى أضعاف ثقته بجيش التحرير بالتشكيك في انتصاراته وأبراز هزائمة وتضخيمها .

ويضاف إلى ذلك أجهزة الدعاية الفرنسية (33) في الجزائر ، قد أنتأت السلطات الفرنسية دار للاذاعة والصحافة تذيع باسم إذاعة صوت العرب من القاهرة وصوت الجزائر من تونس وتتخذ مقرا لها في كليبر وتصدر صحفا باللغة العربية

(34) المجاهد \_ العدد 50 \_ \_

للدعاية الاستعمارة

تقوم بحراستها فرق ،

لسياستها إلى بعض

المجاهد إلى التصر

مالر ووذلك أثناء زما

هذا وقد كانت

<sup>(33)</sup> المجاهد \_ العدد 60 \_ فبرابر 1960 (دار للتزوير الإذاعي والصحفي .

للدعاية الاستعمارية ضد الثورة الجزائرية ، وهي صحف الجزائر والبرق وكانت تقوم بحراستها فرق من الجيش الفرنسي .

هذا وقد كانت الحكومة الفرنسية تقوم بتنظيم رحلات لبعض الكتاب الموالين لسياستها إلى بعض الدول للدعايه لوجهة نظرها في القضية الجزائرية . وقد اشارت المجاهد إلى التصريحات التي كان يدلى بها بعض هؤلاء الكتاب وخاصة إندريه مالر ووذلك أثناء زيارته لأمريكا اللاتينية (34) .

الك لمحاولة التحرير. في الداخل التونسية التونسية تخصص رالجزائريين المداخل العصيان الترويعية الترويعية الترويعية المفوة تصدر في معاملة الفرنسي من القرنسي من الترويعية الترويعية

ى والفرنسي

يه من عطف قد حل المكل منها الدعائية صرفي تضليله الربة وثانيهما

ير بالتشكيك

، قد أنشأت ب من القاهرة باللغة العربية

<sup>(34)</sup> المجاهد ـ العدد 50 ـ سبتمبر 1959 (الأدب الفرنسي في عدمة الاستعمال .

اهتمت أفريقيا وآسيا العالم الثالث والمؤتمرات التح

وقد نشره المعسكرين بع أثارها الغرب حيث اعتبر الغ

ويعلق الم البالى كلما تمر شؤونها بنفسها الأليم مع الغراء بعض الشركات صغيرة مستعمرة ضد حكومة مع

(1) المجاهد \_ العدد

# الفصل الرابع

## قضايا العالم الثالث

أهتمت المجاهد بابراز الجوانب النضالية في تاريخ شعوب العالم الثالث وهي أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية فعرضت لاهم معاركها التحريرية الفاصلة في تاريخ العالم الثالث كله وأزماتها والمؤامرات التي دبرتها الدول الأستعمارية ضد تحررها والمؤتمرات التي عقدتها تلك الدول وجسدت بها وحدتها وتحررها.

وقد نشرت «المجاهد» مقالا تحليليا هاما عن وضع دول العالم الثالث بين المعسكرين بعنوان (العالم الثالث بين الكتلتين (1)) فأشارت إلى الضجة التي أثارها الغرب بسبب أنتشار أنباء مساعدة المعسكر الاشتراكي للثورة الجزائرية حيث اعتبر الغرب أن هذا يعنى أتجاه الثورة نحو الشيوعية.

ويعلق المجاهد على ذلك قائلا (في الواقع أن الغرب يلجأ دائماً إلى هذا السلاح البالى كلما تمردت عليه الشعوب وثارت وأصبحت تطالب بحقها العادل في إدارة شؤونها بنفسها والتمتع بخيرات بلادها . ولا يمكن أن تنسى الشعوب تاريخها الأليم مع الغرب الذي لايمانع من أن تقوم حرب تدميرية كبرى من أجل مصالح بعض الشركات الغربية الاحتكارية التي يهددها النضال الوطني في أي دولة صغيرة مستعمرة ومستغلة مثلما حدث في إيران والانقلاب الذي دبرته أمريكا ضد حكومة مصدق من أجل أن تعود شركة البترول إلى حظيرة الاحتكاريين

<sup>(1)</sup> المجاهد \_ العدد 84 \_ ديسمبر سنة 1960 .

الغربيين وكذلك في جواتيمالا وقناة السويس التي تعرضت مصر للعدوان الثلاثي بسبب تأميمها) .

ثم يستطرد «المجاهد» مؤكدا أن (الاستعمار نظام عالمي يعوق تطور الإنسانية ونموها ولذلك يتطلب مواجهة جماعية من جميع الشعوب مهما أختلفت مذاهبها وأفكارها السياسية وهذا لايعني انصهار هذه الدول في بوتقة فكرية واحدة . فالدول الاشتراكية تساند نضال الحكومات الوطنية ضد الاستعمار الغربي رغم اختلافها معهم فكريا وسياسياً . وهذا ما فعلته مع ج . م . ع . وغينيا وكوبا والهند وأندونبسيا . بينما لايمنح الغرب مساعداته إلا للحكومات الرجعية المستغلة ولاتعود على الشعوب بأى فائدة والمثل واضح في كوريا الجنوبية وتركيا وإيران . وإذا كان هناك حياد بين الرأسمالية والاشتراكية فليس هناك حياد بين الوطنية والاستعمار والتاريخ يسير في أتجاه الشعوب التي تؤيدها الدول الاشتراكية دون قيد أو شرط (2)) .

## 1 ـ أفريقيا :

وقد نالت أفريقيا ومعاركها التحريرية وأزمانها مع الاستعمار أهتماما كبيراً من المجاهد التي حرصت على أن تنقل للقارىء العربي صورة تفصيلية مدرسة بعمق وعناية عن كل مايجرى في القارة من معارك تحريرية وخيانات ومؤامرات على شعوب القارة . واستخدمت «المجاهد» مختلف أنواع الفنون الصحفية من أحاديث وتحقيقات ومجريات ومقالات وتعليقات كى تسجل معارك تحرير أفريقيا بكل أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية .

وقد تابعت «المجاهد» المعارك الكبرى في هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ القارة الأفريقية مثل مأساة الكونغو التي تابعت المجاهد فصولها منذ البداية وخصصت عدة مقالات أستعرضت من خلالها تاريخ الاستعمار البلجيكي في الكونغو منذ سنة 1899 ومراحل تطور النظام الاستعماري منذ كانت الكونغو وأراضيها وثرواتها الطبيعية والبشرية ملكا خاصا لملك بلجيكا ثم أصبحت سنة 1908 مستعمرة بلجيكية (3). كما أستعرضت المجاهد مراحل الحركة الوطنية في الكونغو

(5) المجاهد \_ ال

والتي بدأت

البلجيكية

وتجسيده في

يعيش في با

الشركات ا

لتخدير الج

الكونفو وأنح

مجلس الأم

النصر) شند

وحدة الكونا

على ثقة البر

(تشونبيي وكا

التزامها بتنفي

المقرب وج

في أعمال تت

- Claring!

في الكونغولت

على تفتيت و

الوطنية فيه وء

ومعاونتها علي

وفي مة

وتستطر

ا كما ا

<sup>(2)</sup> الصدر السابق ،

<sup>(3)</sup> المجاهد ــ العدد 35 ــ يناير سنة 1959 (ثورة في الكونغي ص2

المضادة للحكومة الشرعية وقام أنقلاب موبوتو تحت رعايتها ، ثانيا : جاءت الأمم المتحدة لتدعيم وحماية استقلال الكونغو ووحدته وكانت النتيجة هي تدعيم سلطات وقوات الانقصاليين في كاتنجا وكاساى وتفتيت وحدة الكونغو ، ثالثاً : منع التدخل الأجنبي في الكونغو ، وقد طبقت الأمم المتحدة هذا الحظر ولكن على جانب واحد ومنحت الجانب الثاني كل التسهيلات لتلقى المعونات من أسلحة ومستشارين ومدربين ، وأصبح الكونغو بفضل الأمم المتحدة مسرحا للتدخل الاستعماري (6) .

كذلك تابعت المجاهد باقي حركات التحرر الأفريقية في شرقي أفريقيا «في كينيا» حيث عرضت لحركة الماو ماو التي رد عليها الاستعمار البريطاني بمذابح رهيبة ذهب ضحيتها 200 ألف أفريقي ومع ذلك ظلت الحركة الوطنية متماسكة تلتف حول زعيمها كينياتا ، كما عرضت المجاهد للمظاهرات الوطنية الكبيرة التي قادتها أتحادات الفلاحين وعمال النقل في أوغندا سنة 1949 وردت عليها بريطانيا بمجازر وحشية وعرضت أيضا الحركات الوطنية في تنجانيقا (١٠) واتحاد أفريقيا الوسطى (7) . كما خصصت مقالات كاملة لحركات التحرر في بعض الدول الأفريقية مثل الكاميرون وأنجولاً . وأبرز ماقدمته المجاهد في هذا الصدد ذلك الحديث الذي أجرته المجاهد مع زعيم الكاميرون ونشرته بعنوان (صوت الكاميرون الثائر) تناولت فيه الكفاح المسلح الذي يقوده حزب اتحاد سكان الكاميرون ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني والحرب الأبادية التي شنتها فرنسا على السكان والمحاولات التي بدأتها لتشويه كفاح الشعب الكاميروني مثل نشر صورتبين مقتل روبين نيوبي سكرتير الحزب ومحاولة بث الفرقة والانقساء بين الثوار الكامير ونيين وأوضحت أن أهم مشروعات الكاميرون هي أولا مطالبة الأمم المتحدة بايفاد لجنة لزيارة الكاميرون والتأكيد من وجود حرب إبادة شاملة ضد الشعب الكامير وني .

ثانيا والحكومت

تنشرها تـــ الاستعمار

لخصت عن ثورة

في الداخا بتحرير منا

مجلس ال ويوضح ا

عن ضمان تلقى الكث

مقرها ٍ في

معادياً من فترات النف

بتطبیق شع التی تفتدی

وهذا كمرحلة حت

بتحليل المث بعنوان (أفر

الوطنية في

وإندلاع الث

(8) المجاهد \_

(9) المجاهد \_

<sup>(6)</sup> المجاهد \_ العدد 90 \_ فبراير سنة 1961 ص 8 .

 <sup>(</sup>٠) تنجانيقا أصبحت الآن أتحاد تنزانيا المكون من تنجانيقا وزنز بار.

 <sup>(7)</sup> إنحاد وسط أفريقيا أصبح الآن غير قائم واستقلت دولتان من دوله الثلاث وهما زامبيا ومالاوي أمار وديسيا الجنوبية فما زالت تحت الحكم العنصرى الأبيض .

ثانيا: جاءت بجة هي تدعيم كونغو، ثالثاً: يا الحظر ولكن بات من أسلحة مسرحا للتدخل

شرقی أفریقبا الحرکة الوطنیة الحرکة الوطنیة المعرات الوطنیة المعرات التحرر به تنجانیقا (م) المجاهد فی هذا المجاهد فی هذا و حزب اتحاد الأبادیة التی المورونی الفرقة والانقسام بی أولا مطالبة هی أولا مطالبة المادة شاملة

ا زامبيا ومالاوي

ثانيا: العمل على الاختيار بين طريقين أما التفاوض المباشر بين الحزب والحكومتين الفرنسية والبريطانية أو الاستفتاء على توحيد واستقلال الكاميرون (8)

أما ثورة أنجولا فقد خصصت «المجاهد» لها 5 مقالات في سلسلة كانت تنشرها تحت عنوان (كفاح الشعوب) تابعت فيها مراحل الثورة الأنجولية ضد الاستعمار البرتغالي والصعوبات التي واجهتها ومن أهم هذه المقالات المقال الذي لخصت فيه المجاهد ثورة انجولا بكل أبعادها السياسية والوطنية بعنوان (حقائق عن ثورة أنجولا) (9) أشارت فيه إلى الانجازات التي أحرزتها ثورة أنجولا في الداخل حبث أصبحت تسيطر عسكرياً وسياسياً على شمال أنجولا ، وقامت بتحرير مناطق واسعة ملتصقة بحدود الكونغو ، أما في الخارج فقدحصلت على قرار مجلس الأمن بإدانة الاستعمار البرتغالي وإرسال لجنة تحقيق دولية إلى أنجولا . ويوضح المقال أن هذه الانجازات ليست كافية لاستمرار الثورة في أنجولا فضلا عن ضمان إنتصارها خاصة وأنها تتعرض لحركة قمع إبادية لا مثيل لها , وقد كانت تلقى الكثير من التأييد والمساندة المادية من جانب حكومة لومومها بعد أن أتخذت مقرها في ليوبولدفيل ، ولكن بعد مقتل لومومبا إتخذت حكومة كازافوبو موقفاً معادياً من ثورة أنجولا وقررت وقف نشاط الثوار بل وطردهم في فترة كانت من أحرج فترات النضال الوطني في أنجولا وتختم المجاهد المقال بمطالبة الدول الأفريقية بتطبيق شعارات التضامن والوحدة الأفريقية وتقديم المساعدات الفعلية لثورة أنجولا التي تفتدي أفريقيا بأكملها.

وهذا لم يمنع «المجاهد» من نشر مقالات تحليلية عن حركة التحرر الأفريقي كمرحلة حتمية تجتازها شعوب القارة والعقبات التي صادقتها ، وقد قامت المجاهد بتحليل المشاكل التي تصادفها حركة التحرر الأفريقي في مقالتين هامتين الأولى بعنوان (أفريقيا تشق طريقها بين أطماع المستعمرين) وتشير فيها إلى إنتصار الحركات الوطنية في كل المستعمرات الإفريقية سواء التابعة لفرنسا أو بلجيكا أو بريطانيا وإندلاع الثورة في الكاميرون ضد أهيدجو الذي فرضته السلطات الفرنسية على

<sup>(8)</sup> المجاهد \_ العدد 3 \_ سبتمبر سنة 1958 ص 5

<sup>(9)</sup> المجاهد \_ العدد 100 \_ أغسطس سنة 1961 .

الشعب الكامير وني . وقد اضطرت الدول الإستعمارية تحت ضغط هذه الثورات إلى الاعلان عن عزمها على منح الإستقلال لهذه النول مثلما فعل ملك بلجيكا مع الكونغو ومثلما فعلت بريطانيا مع مستعمراتها ، وقد كشفت هذه التطورات عن أهمية بل وضرورة كسب ثقة وصداقة شعوب وحكام تلك الدول الأفريقية الناشئة ومن هنا بدأ التنافس بين الدول الكبرى لإكتساب صداقة الشعوب الأفريقية وضمان مكان لها في القارة الغنية بالإمكانيات والثروات . ويحذر المقال الشعوب الأفريقية من أخطار الإستعمار الجديد المقنع ويطالبها باحتذاء النموذج الغيني فغينيا هي الدولة الأفريقية التي استطاعت أن تتعامل مع دول الشرق والغرب على السواء دون التبعية لأي كتلة منهما فهي تتلقى مساعدات ضخمة من الاتحاد على السوفياتي وتشكوسلوفاكيا وفي نفس الوقت تصلها المساعدات الأمريكية والغربية .

أما المقالة الثانية فهى بعنوان (الواجهة الجديدة في المعركة بين أفريقيا والإستعمار (11)) وتعدد الواجهتين اللتين تجرى فيهما معركة الشعوب الأفريقية ضد الاستعمار ، الواجهة الأولى هي الإستعمار المجديد المقنع وراء الإستقلال السياسي الشكلي والذي يستخدم عملاءه من بين القادة الأفريةيين أنفسهم مثل تشويبي وهوفيث يوانييه أما الواجهة الثانية فتشمل الدول العصرية في الجزء الجنوبي من القارة وهي التي تمارس أشرس وأعنف ألوان الإستعمار العنصري وهي تمثل الواجهة التحررة.

كما أبرزت المجاهد باسهاب علاقة الثورة الجزائرية بحركة التحرر الأفريقية . وفي مقال بعنوان (من دماء الجزائريين طلع الفجر الأفريقي) أشارت المجاهد إلى أن قيام الثورة الجزائرية واستنزافها للأموال والأسلحة الفرنسية رغم معونات حلفائها أدى إلى تغيير جذرى في إتجاه السياسة الإستعمارية الفرنسية في أفريقيا . فخوفاً من إمتداد الثورة إلى باقى الأقطار الأفريقية عمدت الحكومة الفرنسية إلى إصدار مجموعة من القوانين أرادت أن تربح بها الوقت في أفريقيا وأن تتمكن في

ذات الوقت الإستقلال ال السياسي ومن

ويؤكد ا أحد الأعمدة

وإذا كان أفريقيا بأكمل على حركة الخ وذلك لتأكيد

ولم يقته وأزمات ومعارل وكفاح كل مز سيكوتورى .

وتابعت ا وتأبيدهما الحا الصحفية ، كا التى اجتاحت عن 45 دولة أة

موقف الد أشارت الأفريقية من

<sup>(10)</sup> المجاهد \_ العدد 50 \_ ستمبر سنة 1959 .

<sup>(11)</sup> المجاهد ــ العدد 91 ــ مارس سنة 1961 .

<sup>(12)</sup> المجاهد \_ ال

<sup>(13)</sup> المصدر السايا

ر14) المجاهد\_ال<u>ه</u>

ذات الوقت من تغيير إتجاه الحركات الوطنية وهي القانون الاطاري سنة 1956 ثم الإستقلال الذاتي داخل المجموعة الفرنسية سنة 1958 ، وأخيرا مرحلة الإستقلال السباسي ومنح هذه الدول سيادتها الوطنية والدولية سنة 1960 . (12) . . .

ويؤكد المقال أن إنهيار الامبراطورية الفرنسية في افريقيا قد أدى إلى تصدع أحد الأعمدة الرئيسية للاستعمار العالمي .

وإذا كانت الجزائر قد دفعت هذا الثمن الباهظ من حياة أبنائها من أجل حرية أفريقيا بأكملها فلا أقل من أن تدرك الدول الأفريقية فضل الثورة الجزائرية على حركة التحرر الأفريقية ، وتعمل على سحب جنودها من الجيش الفرنسي وذلك لتأكيد روح التضامن الأفريقي الحقيقي (13).

ولم يقتصر إهتمام المجاهد على ما يجرى في القارة الأفريقية من أحداث وأزمات ومعارك تحرير ، بل إهتمت أيضاً بزعماء الفارة الثوريين فكتبت عن حياة وكفاح كل من سبكوتورى ولومومها . كما نشرت بعض الدراسات النظرية للرئيس سبكوتورى .

وتابعت المجاهد المؤتمرات الأفريقية في آكرا سنة 1958 . ومونر وفيا سنة 1960 وتأبيدهما المحار القضية الجزائرية وذلك عن طريق التعليقات السياسية والتحقيقات الصحفية ، كما خصصت نصف عدد كامل عن أفريقيا بمناسبة موجة الاستقلال التي اجتاحت القارة سنة 1960 وعرضت في هذا العدد معلومات كاملة وموجزة عن 45 دولة أفريقية مصحوبة بخريطة ضخمة عن دول القارة (14) .

#### موقف الدول الأفريقية من الثورة الجزائرية :

أشارت والمُجاهد، في عدة مقالات إلى الإنقسام الذي يسود موقف الدول الأفريقية من القضية الجزائرية . فهناك إنجاء تحري وطني يمثله سيكوتوري

<sup>(12)</sup> المجافق بد العدد 81 ـ توفيير سنة 1960 .

رة)) المصدر السابق .

<sup>(14)</sup> المجاهد العدد 60 ـ يناير سنة 1960 وسلومات عن القارة الأمر بقية في سطوي.

وموديبوكبتا ونكروما وكلهم جميعاً يؤيدون القضية الجزائرية بكل إمكانياتهم وهناك إنجاه آخر موال لباريس يمثله معظم رؤساء دول المجموعة الفرنسية في غرب أفريقيا وعلى رأسهم تميرانانا رئيس جمهورية مدغشقر ومحمد ضياء رئيس وزراء السنغال وهوفيت بوانيه رئيس جمهورية ساحل العاج وهؤلاء يعارضون إستقلال الجزائر ويساندون الإستعمار الغربي في الكونغو في سائر انحاء أفريقيا . وقد كشفوا عن حقيقة موقفهم من القضية الجزائرية بتصويتهم إلى جانب الحكومة الفرنسية في الأمم المتحدة رغم التحذيرات العديدة التي حملتها لهم المجاهد في كثير من المقالات .

وقد أثارت المجاهد في مقال بعنوان (الجزائر تصدع هيكل المجموعة) إلى الأثر الذي أحدثته الثورة الجزائرية في دول المجموعة الفرنسية التي إضطرت بعضها تحت ضغط شعوبها إلى إعلان تأييدها ومساندتها للثورة رغم ما يمثله ذلك من تعارض مع مصلحتها وعلاقتها بفرنسا . وتضرب مثلا بتأييد حكومة مالى لقضية الجزائر في الأمم المتحدة وكيف أدى ذلك إلى تدبير فرنسا لمؤامرة الإنفصال بين قطرى مالى وهما السودان الفرنسي والسنغال حتى يؤدى هذا الانفصال إلى تنافس الدولتين على كسب رضا الحكومة الفرنسية ، وقد أحدث هذا نتيجة عكسية إذ أدى إلى تحول موقف السنغال إلى جانب القضية الجزائرية بعد أن كان زعماؤها يعلنون دائماً مساندتهم لموقف دبجول من المشكل الجزائري وكذلك المختار ولد داده رئيس جمهورية موريتانيا الذي تحول أخيراً إلى تأييد القضية الجزائرية .

أما فيما يتعلق بمشكلة الصحراء الجزائرية التي أثارتها فرنسا في أثناء مفاوضات إيفيان كي تحول دون حصول الجزائر على إستقلالها كاملا مع وحدة أراضيها . وقد ساندت الدول الأفريقية المجاوره للصحراء موقف الجزائر وصدرت تصريحات رسمية أدلى بها المسئولون في ج.ع.م. وليبيا ومالى وغينيا وغانا وموريتانيا وكلها تساند حق الجزائر في تحرير أراضيها بما فيها الصحراء وتجمع على إحباط مناورة

(15) المجاهد \_ العدد 77 \_ سبتمبر سنة 1960 .

(16) الجاهد\_ ا

السياسية التم

(البلدان الم

صحراء الج

فعرضت لأه

المجاهد في

دين بيان فو

ونشرت عدة

كما نــ

موقف

أما بالمنه

عن تأبيدها

المؤتمرات التي

الذي أقيم لم

الزيارات الت

وكوريا الشما

المشتركة تعلن

ومعنويا , وة

عن مؤازرة ال

3 \_ قف

أشارت

كل إمكانياتهم وهناك سية في غرب أفريقيا رئيس وزراء السنغال ون إستقلال الجزائر أيا . وقد كشفوا عن الحكومة الفرنسية هم المجاهد في كثير

ع هيكل المجموعة)
فرنسية التي إضطرت
رغم ما يمثله ذلك من
لمؤامرة الإنفصال بين
الانفصال إلى تنافس
لا هذا تتيجة عكسية
ابعد أن كان زعماؤها
إلى وكذلك المختار
يد القضية الجزائرية

رنسا في أثناء مفاوضات مع وحدة أراضبها ، روصدرت تصريحات وغانا وموريتانيا وكلها مع على إحباط مناورة

(البلدان المجاورة) التي يريد الاستعمار الفرنسي عن طريقها أن يثبت أقدامه في صحراء الجزائر إلى الأبد (16) .

## 2\_قضايا التحرر في آسيا:

اهتمت «المجاهد» بابراز كفاح شعوب آسيا من أجل إستكمال حريتها فعرضت لأهم معاركها التحريرية الفاصلة مثل معركة ديان بيان فو التى نشرتها المجاهد في 5 حلقات بقلم الجنرال جياب وكانت هذه أول مرة تنشر فيها معركة دين بيان فو في الصحافة العربية .

كما نشرت المجاهد قصة كفاح أندونيسيا وتحررها من الاستعمار الهولندى ونشرت عدة فصول من الأدب الثوري الصيني والفيتنامي .

## موقف الدول الأسيوية من القضية الجزائرية .

أما بالنسبة لموقف الدول الأسبوية من القضية الجزائرية فقد أعربت هذه الدول عن تأييدها الكامل للقضية سواء في أثناء نظرها في الأمم المتحدة أو من خلال المؤتمرات التي عقدتها الدول الأفر وآسبوية . و في أسبوع التضامن الآسبوى الأفريقي الذي أقيم لمساندة الجزائر وتزويدها بالمعونات المادية والأدبية اللازمة . هذا عدا الزيارات التي قامت بها الوفود الجزائرية للدول الآسبوية (الصين والهند وفيتنام وكوريا الشمالية وأندونيسيا وسنغافورة) لتوثيق العلاقات المتتركة وصدرت البلاغات المتتركة تعلن عن مساندة ووقوف الدول الآسبوية وراء البورة الجزائرية مادياً ومعنوياً . وقد نشرت المجاهد الأخبار والبلاغات المتتركة والمقالات السياسية عن مؤازرة الدول الآسبوية في مختلف المجالات .

### 3 \_ قضايا التحرر في أمريكا اللاتينية :

أشارت «المجاهد» في أكثر من مقال إلى الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية التي تسود دول أمريكا اللاتينية حيث تعانى شعوبها من أشد ألوان

<sup>(16)</sup> المجاهد\_ العدد 100 \_ يوليو سنة 1961 (أفريقيا تعزز موقفنا في معركة الصحراء) .

البؤس والتخلف نتيجة لتحالف الشركات الإحتكارية الأمريكية مع الاقطاع المحلى والجيش ضد مصالح شعوب المنطقة . كما عرضت لكفاح شعوب هذه المنطقة ضد الاستعمار والسيطرة الأمريكية وكيف أن نجاح ثورة كوبا قد فتح الأمل أمام باقى الشعوب الأمريكية ولكن الولايات المتحدة أسرعت كى تحول دون تكرار ثورة كوبا فعقدت مؤتمرا مع باقى الدول الأمريكية (بونتاديل أبست) إتخذت فيه عدة قرارات تهدف إلى رفع مستوى المعيشة لدى شعوب أمريكا اللاتينية وذلك كنوع من الوقاية خشية وقوع ثورات مماثلة لثورة كوبا . وتقول المجاهد تعليقاً على ذلك رأن هذه القرارات ستظل حبرا على ورق لأن تنفيذها يتعارض تعليقاً على ذلك رأن هذه القرارات ستظل حبرا على ورق لأن تنفيذها يتعارض

كما نشرت المجاهد عدة مقالات عن ثورة كوبا ومعاركها ضد الاستعمار الأمريكي .

# موقف دول أمريكا اللاتينية من قضية الجزائر :

تماماً مع مصالح الطبقات الحاكمة في تلك الدول) (17).

وعرضت المجاهد لموقف دول أمريكا اللاتينية من القضية الجزائرية على لسان صحفى برازيلى يدعى باولوى أكاستو قام بزيارة الجزائر بدعوة من الحكومة الفرنسية ثم نشر بعد عودته عدة مقالات أعرب فيها عن تضامنه الكامل مع الشعب الجزائرى في كفاحه ضد الاستعمار الفرنسي . وأشارت المجاهد إلى زيارة أندريه مالرو إلى دول أمريكا اللاتينية للدعاية للسياسة الفرنسية في الجزائر والأثر العكسى الذي أحدثته هذه الزيارة وخاصة في أوساط العمال والمثقفين الذي أصبحوا مقتنعين بأن كفاح الجزائر من أجل إستقلالها هو كفاح تحريرى لكل الشعوب المضطهدة ولكل الشعوب المضطهدة ولكل الشعوب المن مختلفة من الاستعمار (18) .

كما تابعت المجاهد الزيارات التي قامت بها الوفود الجزائرية لدول أمريكا اللاتينية للدعاية للقضية الجزائرية .

<sup>(17)</sup> المجاهد ــ العدد 105 ــ أكتوبر سنة 1961 (كاسترو يفتح الطريق في أمريكا اللاتينية) ـ

<sup>(18)</sup> المجاهو\_ العدد 51 \_ سبتمبر سنة 1959 (رسالة من أمريكا اللاتينية) .

وقد أبرزت المجاهد مساندة كوبا المطلقة للثورة الجزائرية في بيان كاسترو في إجتماعات الطلبة والبيان الذي نشرته صحيفة الثورة الكوبية والذي تضمن تأييد 50كاتباً كوبياً للنضال البطولي الذي تخوضه الجزائر من أجل حريتها (19).

الاقطاع ب هذه ع الأمل ول دون أبيت) أمريكا المجاهد بتعارض

استعمار

لسان لسان

الشعب الشعب أندريه لعكسي مقتنعين

أمريكا

بطهدة

<sup>(19)</sup> المجاهد \_ العدد 59 \_ ديسمبر سنة 1959 (كوبا تؤيد الجزائر) ص2 .

إهتمت المغرب العرب وأهم هذه المعالمة عندما شنت في فبرابر سنة على ذلك تما المعالمي وجسما المتحدة باتخا المتحدة باتخا

المغرب

(1) المجاهد \_ ال

فقد أثبت ها وأن ماأسموه أ

- 111 -

Late Secretary which there was to be a first the second

# الفصل الخامس الفصل الخامس

الإبراكال والما المعروفة ليأتها والمراويس المالية

## الدول العربية وموقفها من ثورة الجزائر

#### المغرب العربي :

إهتمت «المجاهد» بإبراز العلاقة المصبرية بين الثورة الجزائرية ومستقبل المغرب العربي . وقد خصصت عدة مقالات لتحليل المشاكل المشتركة والأزمات التي تعرضت لها دول المغرب العربي بسبب تضامنها الوثيق مع ثورة الجزائر وأهم هذه الأحداث العدوان الفرنسي الذي تعرضت له تونس مرتين ، الأولى عندما شنت القوات الفرنسية عدواناً جوباً على قرية ساقية سيدي يوسف التونسية في فبراير سنة 1958 وقد بررت فرنسا هذا العدوان بأنها كانت تستهدف تجمعات الثوار الجزائريين الذين اتخذوا من الساقية مركزاً لهم . وقد علقت المجاهد على ذلك تحت عنوان (قرية ساقية سيدي يوسف الشهيدة فضحت الاستعمار العالمي وجسمت وحدننا) (1) .

قالت (إن جبهة التحرير الوطنى الجزائرى تطالب الرأى العام العالمى والأمم المتحدة باتخاذ موقف حاسم من هذا الحادث وإن يتحقق من صحة مازعمته البلاغات الفرنسية من أن المنجم الذى يقع جنوب القرية يتخذ مركزاً للثوار فقد أثبت هذا الهجوم أن المكان لايوجد به أى سلاح أو تجهيزات عسكرية وأن ماأسموه بمعسكر الثوار ومراكز المدافع المضادة للطائرات ليست سوى دكا كين

<sup>(1)</sup> الجاهد \_ العدد 18 \_ فيراير سنة 1958 .

متواضعة وسوق مزدحمة بسكان القرية ، لقد ذهب الصحفيون الأجانب ليروا كيف قتل الطيران الفرنسي الثوار الجزائريين فرأوا منظراً رهيباً هو منظر مدرسة ذات قسمين تكدست بها جثث الصبيان الصغار مع كراريسهم وكتبهم المبعثرة هذه هي بطولة الطيارين الفرنسيين).

أما الحادث الثانى الذى تعرضت له تونس بسبب مساندتها للثورة الجزائرية . فهو حادث الاعتداء على بنزرت في يوليو سنة 1961 ، وقد أراد به ديجول أن يخنق الثورة الجزائرية ويعرقل مفاوضات إيفيان الثانية . وقد أعلنت الحكومة الجزائرية إستعدادها الكامل لوضع جميع إمكانياتها من رجال وعتاد تحت تصرف تونس لصد العدوان الفرنسي على بنزرت ، ولم تبال بما يترتب على هذا الموقف من إحتمال قطع المفاوضات للمرة الثانية وقد إنتهت الأزمة بتوقف العدوان على بنزرت واستمرار المفاوضات بين فرنسا والجزائر (2) .

وقد تناولت المجاهد في عدة مقالات موضوع الوحدة المغربية وكان أبرزها المقال الذي كتبته تحت عنوان (وحدة المغرب العربي وحدة طبيعية وبشرية) حللت فيه المؤثرات الاجتماعية والتغييرات السياسية المشتركة التي تعرضت لحا نظم الحياة في الشمال الإفريقي بدخول الإسلام للمنطقة ثم تعرضها للإستعمار الأوربي وقيام الحركات الوطنية لتحريرها وما تمخض عن ذلك من نشوء فكرة الجامعة المغربية في نفس الوقت الذي نشأت فيه فكرة التحرر الوطني وأوضحت المجاهد كيف أن فكرة الوحدة نشأت كخطوة متممة للاستقلال الوطني وأن العمل المجاهد كيف أن فكرة الوحدة نشأت كخطوة متممة للاستقلال الوطني وأن العمل على تحقيق وحدة الشمال الأفريقي بدخل اليوم طوره الحاسم ودللت على ذلك بماجاء في مقررات اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في مارس سنة 1958 عندما أكدت أن حل المشكل الجزائري هو الشرط المضروري لاتمام الوحدة بين بلدان شمال أفريقيا ، وقد عقدت كل من تونس والمغرب والجزائر مؤتمر ين لبحث المشكل الجزائري والقضايا المتعلقة بمصير الشمال الأفريقي في ميدان العلاقات الخارجية والدفاع وهما مؤتمر طنجة الذي عقد في إبريل سنة 1958 وكان من أهم توصياته والدفاع وهما مؤتمر طنجة الذي عقد في إبريل سنة 1958 وكان من أهم توصياته

(2) المجاهد \_ العدد 101 \_ بوليو سنة 1961 :

(أَزْمَةُ بِنْزِرْتِ وِالْمُفَاوِضَاتِ الْجِزَائْرِيَّةِ) .

تشكيل ال

الأراضي الم

في بلدة المه

وجبهة التح

سيادة الشع

الملك \_ م

والجزائر لتس

المغربية ، ي

باجراء المفاو

التي قام بها

والتي إنتهت

وقد أشارت

اتخذه الشع

والبضائع الف

كما قامت ا

الفرنسية وتس

وقد علقت ا

الدليل القاط

عن التصريه

المشرق

وقد أش

ولم تتو

وقد قا

العربى للثور

<sup>(3)</sup> المجاهد \_ ا

تشكيل الحكومة الجزائرية المؤقتة وتوجيه إنذار إلى فرنسا بالتوقف عن إستخدام الأراضى المغربية والتونسية ضد الثورة الجزائرية ، ثم اجتمع ممثلو الدول الثلاث في بلدة المهدية بتونس في يوليو سنة 1958 ، لتنفيذ توصيات مؤتمر طنجة (3) .

وقد قامت كل من المغرب وتونس بجهد مشترك للتوسط بين الحكومة التونسية وجبهة التحرير الوطنى الجزائرى لاجراء مفاوضات تؤدى إلى حل عادل يضمن سيادة الشعب الجزائرى وكانت المحاولة الأولى في نهاية عام 1957 عندما اجتمع الملك محمد الخامس والرئيس بورقيبة وعرضا وساطتهما على كل من فرنسا والجزائر لتسوية المشكل الجزائرى ، وقد قبلت جبهة التحرير الوساطة التونسية المغربية ، بينما رفضتها فرنسا قائلة أن تونس والمغرب غير حيادبتين في الصراع .

ولم تتوقف المحاولات التي بذلتها كل من المغرب وتونس كل على حدة للاسراع باجراء المفاوضات بين الطرفين الفزنسي والجزائري . وكانت المحاولة الأخيرة هي التي قام بها الرئيس بورقيبة ومهدت لإجراء مفاوضات إيفيان في مايو سنة 1961 والتي إنتهت بعد إستثنافها في يوليو من نفس العام إلى الاعتراف باستقلال الجزائر وقد أشارت المجاهد إلى موقف لببيا من الثورة الجزائرية وخاصة إلى القرار الذي اتخذه الشعب الليبي بجميع فئاته من عمال وموظفين بمقاطعة السفن والطائرات والبضائع الفرنسية حتى يتم إستقلال الجزائر. وقد تم تشكيل عدة لجان لهذا الغرض كما قامت الصحافة الليبية بدورها في تعبئة الشعب الليبي وحثه على مقاطعة البضائع الفرنسية وتسجيل أسماء الشركات التي يثبت تعاملها مع فرنسا في القائمة السوداء . وقد علقت المجاهد على ذلك بقولها (لاشك أن لببيا بهذا العمل الايجابي قد قدمت الدليل القاطع على مايجب أن تكون عليه صورة التضامن العربي الحقيقي بعيداً عن التصريحات الجوفاء) .

### المشرق العربي :

وقد أشارت المجاهد في بعض مقالاتها إلى المساعدات التي تقدمها دول المشرق العربي للثورة الجزائرية . كما تناولت بالتحليل والتعليق بعض الأحداث الهامة في

لر مدرسة م المعشرة

جزائرية ، يجول أن الحكومة ك تصرف لوقف من بتررت

أبرزها وبشرية) للإستعمار الإستعمار وأب فكرة وضحت وضحت لل العمل العمل المشكل الشكل المشكل المشكل وصياته

<sup>(3)</sup> المجاهد \_ العدد 29 \_ مارس سنة 1958 .

الواقع السياسي أو القومي لدول المشرق ثمثل التعليق السياسي الذي نشرته عن الوحدة بين مصر وسوريا (4). وقدمت من خلاله تحليلا سياسياً شاملا لأوضاع المنطقة العربية خلال الحربين العالميتين بعد إنهيار الدولة العثمانية وخضوع دول المنطقة للنفوذ الاستعماري البريطاني والفرنسي ثم خروجها منهارة ومعزقة من الحرب العالمية . والاستقلال الشكلي الذي حصلت عليه معظم الدول العربية والخيانة العربية التي لعبت دورها في نكبة فلسطين وتأثير هذه النكبة في إحداث تغيرات سياسية واجتماعية عميقة في المنطقة إنتهت بثورة 23 يوليو في مصر ثم تبع ذلك معركة القضاء على رواسب الإستعمار في الشرق العربي وانتهاج سياسة الحياد الايجابي ثم كان ميلاد الجمهورية العربية المتحدة باتمام الوحدة بين قطري مصر وسوريا . وجاء في ختام مقال المجاهد (.. وهكذا تحطم القومية العربية أغلال الحدود الوطنية الاقليمية الضيقة لتبحث لها عن مجال أوسع وانتفاضة اليوم التي حطت السدود بين أقاليم شعوبنا لأنها إرادة الشعوب التي تجرى في عروقها دماء القومية العربية) . (5) .

وقد نشرت «المجاهد» نص الرسالة التي بعث بها إتحاد الطلاب الجزائريين إلى الانحادات الطلابية في الدول النابعة لحلف الأطلنطي يدعوها إلى القيام بعمل حكوماتها على وقف مساعداتها لفرنسا في الحرب الاستعمارية التي تشنها على الشعب الجزائري منذ 6 سنوات (6).

وكانت المجاهد تهدف من نشر هذه الرسالة إلى حث الطلبة العرب على القيام بمسؤلياتهم والتحرك محلياً وعالمياً من أجل مساندة الطلبة الجزائر بين وحث حكوماتهم على القيام بمسؤلياتها تجاه ثورة الجزائر . كما نشرت المجاهد بعض المقالات التحليلية عن القومية العربية والوحدة العربية .

المسكر الا

اهتمت الم

كانت أكثر الله

«المجاهد» عدة

أو عملوا بها للت

وأهمها الحديث

المتحدة في الم

الاشتراكية والمقد

من تجنيد هذه

الصناعي وارتفاع وكذلك الحديث

في الحكومة ال

الشعبية وخاصة ا

الوطنية لايزال

وجميع الضباط ا الأمر في أثناء خ الطبقى عند الح

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 18 \_ فبرابر سنة 1958 .

<sup>(5)</sup> المجاهد العدد 88 ـ ينابر سنة 1961 : (درس من ليبيا) ص 9،8 .

<sup>(6)</sup> المجاهد \_ العدد 79 \_ أكثوبر سنة 1960 :

<sup>(</sup>إلى الطلاب العرب) .

<sup>(1)</sup> الجاهد \_ العدد

## الفصل السادس

## المعسكو الاشتواكي :

اهتمت المجاهد بإبراز تجربة الصين في بناء الاشتراكية خاصة وأن الصين كانت أكثر البلدان الاشتراكية مساندة ودعما. لثورة الجزائر . وقد خصصت «المجاهد» عدة مقالات وأحاديث صحفية مع بعض المسؤلين الذين زاروا الصين أو عملوا بها للتحدث عن نهضِة الصين في جميع المجالات الاقتصادية والثقافية وأهمها الحديث الذي أجرته مع السيد حسن رجب أول سفير للجمهورية العربية المتحدة في الصين . وقد تحدث السفير عن الشعب الصيني وحماسته لبناء الاشتراكية والمقدرة التنظيمية التي يتميز بها الحزب الشيوعي الصيني الذي تمكن من تجنيد هذه الأعداد الهائلة من البشر للنهوض بالصين ، وأشار إلى التقدم الصناعي وإرتفاع معدلات الإنتاج. كما أشار إلى اهتمام الصين بالقضايا العربية (1). وكذلك الحديث الذي أدلى به السيد يوسف بن خدة وزير الشئون الإجتماعية في الحكومة الجزائرية المؤقَّتة ، وأشار فيه إلى انطباعاته عن جمهورية الصين الشعبية وخاصة الجيش الصيني الذي قال عنه (أن جيش الصين الذي قام بالثورة الوطنية لايزال يساهم في بناء دولة الصين وهو مرتبط بالشعب ارتباطا وثيقا. وجميع الضباط يعتبرون أنفسهم مناضلين كلفوا بمهام لخدمة الشعب تماما مثلما كان الأمر في أثناء حرب العصابات ولم نلاحظ أبدا وجود الشعور بالامتياز أو الشعور الطبقي عند الجيش الصيني (2).

(1) المجاهد \_ العدد 32 \_ نوفمبر سنة 1958 : (الصين قوة الغدو المثل الأعلى للشعوب) .

الذى نشرته عن سياً شاملا لأوضاع سياً شاملا لأوضاع سانية وخضوع دول المربية للم الدول العربية في إحداث وفي مصر ثم تبع وانتهاج سياسة ما الوحدة بين الحطم القومية عن مجال أوسع عن مجال أوسع التي

لاب الجزائريين عوها إلى القيام ب الاستعمارية

لعرب على القيام وحث حكوماتهم بعض المقالات

<sup>(2)</sup> المجاهد \_ العدد 56 \_ ديسمبر سنة 1959 ; (شعب عرف طريق النجاح) ص 8 .

وقد أشادت المجاهد بالتقدم الذي بلغته الصين في مختلف المبادين بفضل القيادة المناضلة التي تعكس مشاكل الشعب وتملك المقدرة الحقيقية على وضع الخطط العلمية لحل هذه المشاكل. وتؤكد المجاهد على رأن الشوط البعيد الذي قطعته الصين في أنتقالها من مرحلة التخلف إلى المستوى الحالي من الازدهار والتقدم تعطى نموذجا رائعا لجميع الشعوب المتخلفة وحافزا لها على مزيد من الكفاح

#### موقف الصين من ثورة الجزائر:

تشير المجاهد في كثير من مقالاتها إلى المساندة القوية التي أبدتها الصين تجاه الثورة الجزائرية والتي يمكن استخلاص مداها من خلال الزيارات التي قام كبار المسئولين الجزائريين للصين أثناء الثورة ومنها زيارة فرحات عباس رئبس الحكومة المؤقتة للصين (سبتمبر سنة 1960) وقد أثارت هذه الزيارة كثيراً من القلق لدى الدوائر الغربية الاستعمارية (3). وذلك عدا الزيارات الأخرى التي قامت بها الوفود الجزائرية للصين وخاصة البعثة العسكرية الجزائرية التي سافرت إلى الصين للاستفادة من تجارب القادة الصينين في محاربة الاستعمار والرجعية وبناء دولة تقدمية حديثة. وقد أشارت المجاهد في مقالها عن سفر البعثة العسكرية إلى الصين إلى أن هذه البعثة قد أكدت للقادة الصينيين (بأننا لسنا شيوعيين وأننا نتمسك بديننا وقوميتنا أونكافح من أجلهما ، ولكننا نقبل المساعدات غير المشر وطة من الجميع وأن ظروف الكفاح المشترك من أجل تحرير بلادنا تجعلكم قادرين على فهمنا ومن ثم على التعاون معنا) (4).

#### موقف الاتحاد السوفيتي من الثورة الجزائرية :

أشارت المجاهد إلى الحذر والتردد الذي كان يشوب موقف الاتحاد السوفيتي من الثورة الجزائرية في الفترة الأولى . وكان أول مقال نشرته المجاهد عن هذا الموضوع بعنوان (السياسة الروسية وحرب الجزائر) استعرضت فيه موقف الحكومة

أو<mark>لا: ا</mark> الجبهة الشع الاشتراكي في ثانياً:

في الجزائر . وقد أستا الاطالط مسا

الاطلنط<mark>ي ومع</mark> من كل منهما ولم تطرأ

حتى بعد مرو عندما نشرت على سياسة و التي أنشأها المجاهد العدد بها الصحافة

(5) المجاهد \_ اله
 (6) الصدر المابؤ

ذلك يرجع إلى

<sup>(3)</sup> المجاهد العدد 79 ــ سبتمبر سنة 1960 : (فرحات عباس في بكين) ص3

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 39 \_ أبريل سنة 1959 (البعثة العسكرية الجزائرية في الصين) ص 6

السوفيتية من القضية الجزائرية منذ تولى الحزب الإشتراكى الفرنسي الحكم سنة 1956 وقد كان موقفها يتسم بالحدر وإن كان لايخلو من العطف والتأييد لكفاح الشعب الجزائري وقد ظهر هذا الحدر واضحاً في التصريح الذي أدلى به مولوتوف بمناسبة زيارة وفد برلماني فرنسي لموسكوسنة 1956 وقال (أن الحكومة السوفيتية ترغب في بقاء فرنسا بالجزائر بشرط أن يكون الحل مرضياً للجزائريين والفرنسيين) رق وقد حرصت فرنسا على الاحتفاظ بموقف الاتحاد السوفيتي الذي كان يرجع إلى عدة عوامل:

أولا: التحالف بين الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الاشتراكي لتكوين الجبهة الشعبية ، وقد أدى ذلك إلى تأييد الحزب الشيوعي لسياسة الحزب الاشتراكي فيما يتعلق بحرب الجزائر.

ثانياً : لأن الاتحاد السوفييتي كان يخشى أن تحل أمريكا محل فرنسا في الجزائر .

وقد أستطاعت فرنسا بالدعاية الماهرة مع الولايات المتحدة داخل نطاق حلف الاطلنطي ومع الاتحاد السوفيتي داخل نطاق محاربة النسلح الألماني أن تحصل من كل منهما على تأييد استمرار الحرب بالجزائر (6).

ولم تطرأ أي تغيرات جوهرية على موقف الاتحاد السوفيتي من الثورة الجزائرية حتى بعد مرور عام على مجيء ديجول للحكم. وقد فسرت المجاهد هذا الموقف عندما نشرت مقالا كانت قد نقلته عن صحيفة برافدا السوفيتية وحملت فيه بشدة على سياسة ديجول بالجزائر وعندما شبهت مراكز التجمع بالمحتشدات الألمانية التي أنشأها هنلر. وكتبت المجاهد تفسيراً لهذه اللهجة العنيفة التي بدأت تتحدث المجاهد العدد 79 سبتمبرسنة 1960: (فرحات عباس في بكين ص 3

بها الصحافة السوفيتية عن ديجول بعد صمت استمر أكثر من عام فقالت (إن ذلك يرجع إلى أن القادة السوفييت قد استقبلوا مجيء ديجول بارتياح اعتقاداً منهم الازدهار رالكفاح

ن بقضال

لى وضع

يد الذي

ا الصين التي قام من القلق من القلق لى الصين لى الحميع على فهمنا

السوفيتي عن هذا الحكومة

<sup>(5)</sup> المجاهد \_ العدد 16 \_ مارس سنة 1958

<sup>(6)</sup> المصادر الحابق . والمصادر العالم المصادر العالم العالم المصادر العالم ال

بأنه سيعمل فوراً على تسوية المشكل الجزائري والاعتراف باستقلال الجزائر ولكنه أثبت خلال هذا العام أنه لايختلف كثيراً عن سابقيه (7) .

ولم يتخذ الاتحاد السوفيتي موقف المساندة الفعلية للثورة الجزائرية إلا بعد مرور عام على إعلان الحكومة الجزائرية المؤقتة ، ثم جاء اعترافه بها في منتصف عام 1960 كبداية لسلسلة من المواقف الايجابية التي اتخذها الاتحاد السوفيتي تجاه القضية الجزائرية في الأمم المتحدة والمؤتمرات الدولية والمعونات المادية التي كان يرسلها للاجئين الجزائريين والشعب الجزائري .

وقد علقت المجاهد على ذلك قائلة : (أن سر اهتمام الاتحاد السوفييتى بالثورة الجزائرية وأقدامه على مساندتها مساندة إيجابية يرجع إلى أن حل المشكل الجزائرى أصبح يمثل أحد مفاتيح السلم في عصرنا الحالى وخاصة بعد ست سنوات من التضحيات المتواصلة) (8).

#### موقف يوغوسلافيا من الثورة الجزائرية:

أشارت المجاهد إلى المساعدات التي قدمتها يوغوسلافيا للثورة الجزائرية واستقبالها للطلبة الجزائريين للدراسة بجامعاتها مجاناً والمساعدات التي أرسلتها للاجئين الجزائريين والترحاب الذي قوبلت به الوفود الرسمية والشعبية الجزائرية التي زارت يوغوسلافيا . كما أن يوغوسلافيا كانت أول دولة أوروبية إعترفت بالحكومة المؤتنة في شهر يونيو سنة 1959 . وقد تعرضت السفن اليوغوسلافية لبعض عمليات القرصنة من جانب فرنسا نتيجة لموقف يوغوسلافيا من الثورة الجزائرية (9) .

كما نشرت المجاهد سلسلة من المقالات بعنوان (جزائريون في يوغوسلافيا) أوضحت فيها أوجه الشبه بين الشعب الجزائرى والشعب اليوغوسلافي في أن كليهما قد خاض كفاحاً مسلحاً دامياً من أجل حريته واستقلاله ، وإن التحدى الرئيسي

الذي تواجهه التر

الكفاح المسلح

الوفود الجزائرية ء

.(10)

<sup>(7)</sup> علجاهد ـ العدد 44 ـ يونيو سنة 1959 .

<sup>(8)</sup> المجاهد \_ العدد 79 \_ سبتمبر سنة 1961 :

<sup>(</sup>روسا والجزائر والأمم المتحدة) .

<sup>(9)</sup> المجاهد \_ العدد 94 \_ مايو سنة 1961 : (بين الجزائر ويوغوسلافيا كفاح مشترك تضامن مستمر) ص 3 .

الذي تواجهه الثورة الجزائرية هو ضرورة المحافظة على الوحدة الوطنية بعد انتهاء الكفاح المسلح وقد عرضت المجاهد خلال هذه السلسلة لمشاهدات وانطباعات الوفود الجزائرية عن الصناعة والإعلام وسائر مظاهر التجربة الاشتراكية في يوغوسلافيا (10).

دل الجزائر .

إثرية إلا بعد ا في منتصف لسوفيتى تجاه دية التي كان

اد السوفييتي حل المشكل ست سنوات

لتى أرسلنها أم المخالوبة المخالوبة المحكومة سي عمليات ربة (9) .

ة الجزائرية

بوغوسلافیا) أن كليهما ى الرئيسي

شر) ص 3 .

<sup>(10)</sup> المجاهد ــ العدد 101 ــ أغسطس سنة 1**961** .

أبرزت الاستعمارية ي العلاقة الوثية رأسها أمريك هذه الماننة -1\_1-2 على الأمم ا 1 3 رأسها الصحافة 4-4 الجزائرية وأبر أن تقضى على أ الشعب الجزائرة وقد أوف ومساندة الات والإنجار النقولة فينفيان إلى فتقالك عمر يترابه الأنازاما الريقا فيوالوراج ال

100

# الفصل السادس الاستعمار العالمي

أبرزت المجاهد في كثير من مقالاتها العلاقة العضوية التي تربط الدول الاستعمارية بعضها ببعض رغم مابينها من تناقضات وخلافات : وقد تأكدت هذه العلاقة الوثيقة في المساندة الكاملة والمستمرة التي زودت بها الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا ، الاستعمار الفرنسي في حربه ضد الشعب الجزائري . وقد تجلب هذه المساندة في عدة مظاهر :

1 \_ معونات مادية (أسلحة وطائرات وتدريب قوات) .

2 المساندة الدبلوماسية لموقف فرنسا في أثناء عرض القضية الجزائرية
 على الأمم المتحدة .

3 ـ المساندة الدعائية وتبدو واضحة في موقف أجهزة الإعلام الغربية وعلى رأسها الصحافة من القضية الجزائرية .

4 مساهمات الرأسماليين الغربيين في مشروعات استثمار الصحراء المجزائرية وأبرزها مشروع قسنطينة وهو السلاح الاقتصادى الذى حاولت به فرنسا أن تقضى على الثورة الجزائرية اعتقاداً منها أن الثورة لاتعدو أن تكون قضية بؤس الشعب الجزائري وتخلفه ، ولاتتعلق بقومية هذا الشعب أو تراثه .

وقد أوضحت المجاهد دور حلف الأطلنطى والدول الغربية في خدمة ومساندة الاستعمار الفرنسي في مقالتين هامتين عدا المقالات الأخرى التي تتنائر

عبر صفحات المجاهد على امتداد فترات صدوره في المقال وهو بعنوان (الحلف الأطلسي الذي يحاربها (1) أشارت المجاهد في المقدمة إلى حلف الأطلسي الذي أنشيء لمواجهة التحدى الشيوعي وحماية العالم الحر من المبادىء الاشتراكية لم يستخدم حتى الآن سوى ضد الشعب الجزائري . فمنذ اندلاع الثورة الجزائرية وتتوالى مواقف المساندة من جانب الحلف الأطلسي للسياسة الفرنسية فهو أولا قد وافق على طلب فرنسا الخاص بنقل جنودها وعتادها من أوربا إلى الجزائر ثم التزم أعضاء الحلف بعد ذلك بتأييد مواقف فرنسا السياسية في كل مرة بقدم فيها الملف الجزائري إلى هيئة الأمم المتحدة . كما اشترطت فرنسا على كل من بويطانيا وأمريكا عدم تزويد جيران الجزائر بالأسلحة . وبعد مجيء ديجول إلى الحكم عرضت فرنسا على حلفائها مشروع إنشاء فرع أفريقي لقيادة الحلف استناداً إلى الذور الخطير الذي تقوم به الجزائر في الدفاع عن العالم الحر في المغرب وأفريقيا ضد التسرب الشيوعي .

المجاهد

اعتداء

في حير

الحقيقي عليها -

الاتحاد

التي أثا

(أزمة أ.

ثاة

اسطولها

يشاركها

أن ذلك

القنبلة ا

في حو د

(2) المجاه

(3) المجاه

ľ

أما المقال الثاني وهو بعنوان (الغرب الذي يحاربنا) فقد أشارت المجاهد بشكل تفصيلي إلى المعونات الجوية (الطائرات وتدريب الطيارين) والمعونات البحرية وأنواع الأسلحة الفتاكة التي تحصل عليها فرنسا من الدول الغربية عن طريق حلف الاطلسي .

وقد لخصت المجاهد موقف حلف الأطلسي من الحرب الجزائرية في المذكرة التي وجهتها الحكومة الجزائرية المؤقتة إلى دول حلف الأطلسي وكشفت فيها مسئولية الحلف في استمرار الحرب الجزائرية والذي لولا إعانته لفرنسا لانتهت حرب الجزائر من سنة 1957. وتشير المذكرة إلى عدة نقاط هامة.

أولا: التنبيه بأن الجزائر قد أقحمت في ميثاق حلف الأطلسي سنة 1949 بدون استشارة الشعب الجزائرى وذلك على أساس أن الجزائر في ذلك الحين كانت جزءاً من فرنسا ولذلك تعلن الحكومة الجزائرية عدم اعترافها بإقحام الجزائر في حلف الأطلسي بهذه الصورة التعسفية وذلك لأن وضع الجزائر حالياً يختلف عن ظروف اقحامها في الحلف سنة 1949.

<sup>(1)</sup> المجاهد \_ العدد 82 \_ نوفمبر سنة 1960 \_ ص 9 .

ثانياً: تسجل المذكرة بتفصيل كامل التدخل العسكرى والمالي والديبلوماسي من قبل دول الحلف ضد الشعب الجزائري منذ ست سنوات (2).

وفي مقال بعنوان (كتلة الحلف الأطلسي ومشكلتها مع الشعوب) تقول المجاهد في المقدمة (أن حلف الأطلسي قد دل خلال ثماني سنوات على أنه أداة إعتداء صارخة على مقدراتنا يختفي وراء كدس من الألفاظ الكاذبة البراقة في حين أن خصمه الشيوعي قد لازم نحو شعوب آسيا وأفريقيا روحاً من المسالمة المحقيقية التي لاضجة فيها ولا اشهار لذلك كانت النتيجة الإيجابية التي حصل عليها حلف الأطلسي حتى الآن هي أنه أصبح له خصمان لاخصم واحد وهما الاتحاد السوفيتي من ناحية وشعوب آسيا وأفريقيا من ناحية أخرى) (3).

كما أشارت المجاهد في أكثر من مقال إلى الأزمات السياسية والعسكرية التي أثارتها فرنسا داخل حلف الأطلسي بسبب حرب الجزائر: ففي مقال بعنوان (أزمة أخرى في الحلف الأطلسي الاستعماري) أرجعت المجاهد أسباب الحلاف بين فرنسا وحلفائها في حلف الأطلسي إلى:

أولا : عدم الوفاء بالتزاماتها المالية والعسكرية إزاء الحلف ، وذلك بسبب ابتلاع حرب الجزائر لمعظم ميزانية التسليح الفرنسية .

ثانياً: سحب فرنسا لفرقها البرية من الحلف سنة 1956 ثم سحبت بعد ذلك أسطولها الجوى وأخيراً أسطولها البحرى ثم هددت بالإنسحاب من الحلف مالم يشاركها في وضع خطة سياسية استراتيجية للدفاع عن مستعمراتها في أفريقيا باعتبار أن ذلك يشكل جزءا من الاستراتيجية العامة للعالم الغربي في صد الزحف الشيوعي.

ثالثاً: مطالبة فرنسا لحلفائها بتزويدها بالمعلومات والوسائل اللازمة لصنع القنبلة الذرية وحينما رفض الحلفاء مطالبها التي ترمي بشكل مباشر إلى تجنيدهم في حرب الجزائر طلبت فرنسا أن يكون لها حق مراقبة أستخدام الأسلحة الذرية

الأطلسى الأطلسى الاشتراكية الجزائرية فهو أولا قد فهم التزم فيها الملف ن بريطانيا الحكم استناداً إلى

ن (الحلف

اهد بشكل ت البحرية لريق حلف

ب وأفريقيا

في المذكرة
 شفت فيها
 سا لانتهت

سنة 1949 لك الحين فها بإقحام

جزائر حالياً

<sup>(2)</sup> المجاهد \_ العدد 78 \_ أكتوبر سنة 1960 \_ ص 8 ، 9 ، 10 .

 <sup>(3)</sup> المجاهد ... العدد 15 \_ يناير سنة 1958 \_ ص 4 .

الأمريكية المخزونة في أرضها فرفض الحلف وقر رسحب الطائرات النفاثة الأمريكية من فرنسا ونقلها إلى ألمانيا الغربية وبريطانيا .

كما نشرت «المجاهد» عدة مقالات ودراسات عن الاستعمار العالمي بمختلف اتجاهاته . فكتبت عن الاستعمار الأمريكي وأوضحت الفروق التي تميزه عن الاستعمار الأوربي المباشر في أنه يعتمد على الاتفاقيات المالية ونظم الحكم الرجعية والقروض المغرضة وكتبت المجاهد عن السوق الأوروبية المشتركة كنموذج لتكتل الاستعمار الغربي في شكل منظمة تمارس نفوذها السياسي والاقتصادي على الدول الأفريقية بطريقة مقنعة (4).

وأشارت «المجاهد» أيضا إلى الاستعمار الجديد في بعض مقالاتها وأتخذت من أمريكا اللاتينية مثلا واضحا على تفشي الاستعمار الجديد في جميع أقطارها .

ومن أهم المقالات التي كتبتها المجاهد في هذا الصدد مقال بعنوان : (دور الجزائر في محو الاستعمار العالمي) استعرضت فيه حركات التحرر في آسيا في بداية القرن العشرين وأنها كانت تفتقر إلى مقومات التحرر الحقيقي بسبب الظروف العالمية آنذاك بدليل أن بعض الطبقات في الدول الاستعمارية كانت تؤيد كفاح الأوطان المستعمرة من أجل التحرر لأنها كانت تشعر أن هذه الحركات الوطنية لاتعرض مصالحها للخطر.

ثم يشير المقال إلى الموجة التحررية التي اجتاحت الدول المستعمرة بعد أنتهاء الحرب العالمية الثانية وكيف أن الشعوب اكتشفت من خلال الكفاح المشترك الروابط الوثيقة التي تربطها بعضها ببعض وجاءت باندونج لتجسد هذه الوحدة بين الشعوب المضطهدة . ويعزو المقال أهمية الدور الذي تلعبه الجزائر في القضاء على الاستعمار العالمي بصفة عامة والاستعمار الفرنسي بصفة خاصة إلى عدة حقائق :

أولها : أن التجربة الاستعمارية في الجزائر تعد نموذجا لأبشع الاستعمار المباشر.

ثالثا الجزاثرية

لأفريقيا ي

ودول الغر في أفريقيا

الجزائرية اللهب إلى

موقف

عرض الذي كان ي جون فوستر التونسية في

داخلية ولك مما يمكن

ففى الأ عن طريق ال

الوقت تدع<sub>ى</sub> خلال التعليا

(ان الولاياء الحلف الأط

أن نستمر في لأننا مجير ون

(5) المجاهد \_ ال

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 28 \_ أغسطس سنة 1958 \_ ص 8 : (الاستعمار الأمريكي يقضحه التاريخ) .

المجاهد \_ العدد 33 \_ أكتوبر سنة 1958 \_ (الاستعمار الغربي يحلق فوق صحراء المغرب العربي) .

п

العالمي بمختلف التي تعيزه عن الحكم الرجعية كنموذج لتكتل ادي على الدول

لتفاثة الأمربكية

الاتها وأتخذت جميع أقطارها . مقال بعنوان : التحرر في آسيا

لحقيقي بسبب شعمارية كانت هذه الحركات

عمرة بعد أنتهاء الكفاح المشترك بد هذه الوحدة جزائر في القضاء عدة حقائل :

بشع الاستعمار

حه التاريخ).

ب العربي)

ثانياً : أهمية الصحراء الجزائرية بالنسبة لفرنسا من حيث موقعها كمدخل لأفريقيا بالإضافة إلى التروات التي تحويها .

ثالثنا: الاستعدادات الضخمة التي حشدتها فرنسا للقضاء على الثورة المجزائرية وتضامن دول حلف الأطلنطي معها. كل ذلك يكشف إدراك فرنسا ودول الغرب لأهمية استقلال الجزائر وكيف أن الجزائر التي كانت دعامة الاستعمار في أفريقيا ، أصبحت الهوة التي توشك أن تبتلع الاستعمار. ولاشك في أن الثورة المجزائرية لها المفضل في أشعال أول شرارة في القارة الأفريقية ثم انتشر بعدها اللهب إلى باقى الدول التي هبت تطالب بالاستقلال والتحرر.

## موقف الولايات المتحدة من الثورة الجزائزية :

عرضت المجاهد تطورات الموقف الأمريكي من الثورة المجزائرية والتناقض الذي كان يغلب عليه ، فقي البداية أعلنت الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها جون فوستر دالاس بمناسبة قصف الطائرات الفرنسية لقرية ساقية سيدي يوسف التونسية في فبراير سنة 1958 رأن الولايات التحدة تعتبر القضية المجزائرية فرنسية داخلية ولكنها لانتردد في النظر فيها داخل منظمة حلف الأطلسي أو منظمة أخرى مما يمكن أن ينتج تطورا في الوضع الراهن .

ففي الوقت الذي كانت تشارك الولايات المتحدة مشاركة فعلية في حرب الجزائر عن طريق الأسلحة التي كانت تزود بها فرنسا باسم حلف الأطلنطي كانت في ذات الوقت تدعى الحياد . وقد أبرزت المجاهد هذا التناقض في الموقف الأمريكي من خلال التعليق الذي أدلى به والتر ليبمان المعلق الأمريكي المعروف والذي يقول فيه رأن الولايات المتحدة لاتستطيع أن تعطي الحكومة الفرنسية السلاح بعنوان المحلف الأطلسي وأن تعلن من جهة أخرى أن الحرب في شمال أفريقيا تمنعنا من أن نستمر في سياسة الحياد والمنح المصحوبة بالاعانات العسكرية الضخمة لفرنسا لأننا مجبرون على تغيير سياستنا الحيادية والشروع في سياسة إيجابية تحقق الحل (5).

<sup>(5)</sup> المجاهد \_ العندد 18 \_ فيراير سنة 1958 \_ ص 2 .

كما أشارت «المجاهد» في مقال بعنوان (كيف نطورت أمريكا في حرب المجزائر الاستعمارية) إلى تقرير أعده احد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عن القضية الجزائرية يتضمن تنديدا صريحا بسياسة فرنسا في الجزائر، ولم ينشر هذا التقرير إلا بعد موافقة الكونجرس على الأعانة الأمريكية لفرنسا. وذلك لايهام الجزائريين بأن هناك قسما من الأمريكيين لايرضى عن سياسة فرنسا وإذا كان هذا صحيحا فإن الأمريكان يرضون فرنسا بالمال والسلاح ويرضون الجزائريين بالتقارير الديموقراطية وهو ما أسماه السيد محمد يزيد وزير الأخبار بالحكومة المؤقتة (مناهضة الاستعمار في أيام الأحد (6).

ويعدد المقال أوجه المعونة الأمريكية لفرنسا وشروطها ويشير إلى أن النقطة الوحيدة التى خرجت من تحت المراقبة الأمريكية فيما يتعلق بأوجه اتفاق فرنسا لأموال المعونة هي حرب الجزائر. وتقارن المجاهد بين الأعانة الأمريكية لفرنسا والتى تقدر به 655 مليون دولار والاعانة التى قدمها الصليب الأحمر الأمريكى إلى اللاجئين الجزائريين والتى تبلغ  $\frac{5}{4}$  مليون دولار مما يدل على أن أمريكا لاتقدم الأعانات للدول أو الشعوب التى هى في حاجة حقيقية لها لرفع مستوى معيشتها والتخلص من العطالة والجهل المنتشر فيها بل تقدمها في شكل عتاد حربى للمشاركة في إبادة هذه الشعوب .

ثم يستعرض المقال مواقف أمريكا من الثورة الجزائرية ومعوناتها وتأييدها العلنى للسياسة الفرنسية في الجزائر خلال الفترة من ديسمبر سنة 1957 إلى فبراير سنة 1958 وكيف أن جميع مواقفها ليست سوى عنوان واضح لسياستها المرسومة وهي مقاومة التيار التحرري في الجزائر وخاصة بعد أن عقدت موازنة بين مصلحتها في الوقوف مع فرنسا أو التخلي عنها ، فوجدت أن مصلحتها في الجزائر مرتبطة بمصير الاستعمار الفرنسي فيها ، لذلك قررت أن تلقى بنفسها في المعركة بكل بمصير الاستعمار الفرنسي فيها ، لذلك قررت أن تلقى بنفسها في المعركة بكل بقلها ولم يبق لها على حد قول أحد قادة جبهة التحرير الوطني الاجتودها لمقاتلة الجزائريين . مما جعل الشعب الجزائري لايشعر فقط بخطر العدوان الأمريكي

(6) المصدر السابق.

للولايات الم

علی حریته

الجزائرية

المصارعة بي

من القضيا

على الدول

بعض الدو

للتصويت

ومحاولات

في العالم

نشر التقرير

وهو التقرير

رئيسا للجنة

مع وجهة ا

مثلما استقا

منذ كانت

الفرنسي وال

ثم يشير بالت

المطلب الش

ضمانا للا

وتقول

وتشير

کما

<sup>(7)</sup> للجاهد\_

<sup>(8)</sup> المجاهد \_

ريكا في حرب الأمريكي عن الأمريكي عن المريكي عن المريكي عن المريكي عن المريكي المريكية المريك

بر إلى أن النقطة وجه اتفاق فرنسا الأمريكية لفرنسا لأحمر الأمريكي ن أمريكا لاتقدم مستوى معيشتها د حربي للمشاركة

ومعوناتها وتأييدها 1957 إلى فبراير السياستها المرسومة يقة بين مصلحتها في المجزائر مرتبطة في المعركة بكل الاجنودها لمقاتلة معدوان الأمريكي

على حريته ، بل هو بخشى من أن يؤدى موقف الولايات المتحدة إلى تعقيد المشكلة المجزائرية وتحويل الحرب من ميدان المصارعة بين الحربة والاستعمار إلى ميدان المصارعة بين الكتل والمعسكرات الدولية .

كما أشارت «المجاهد» إلى الموقف العدائي الذي اتخذته الولايات المتحدة من القضية الجزائرية أثناء عرضها على الأمم المتحدة حيث مارست ضغوطها على الادول التي تسير في فلكها وخاصة دول أمريكا اللاتينية وأستطاعت أن تضلل بعض الدول الآسيوية والأفريقية وكذلك بعض الدول الإسلامية مثل تركيا وإيران للتصويت إلى جانب فرنسا . وقد حسمت أمريكا بهذا الموقف كثيرا من الشكوك ومحاولات التزييف وأسفرت عن وجهها الحقيقي كزعيمة للاستعمار الجديد في العالم (7) .

وبعد أن تولى كنيدى رئاسة الولايات المتحدة سنة 1960 أعادت المجاهد نشر النقرير الذى كانت قد نشرته صحيفة المقاومة الجزائرية في يوليو سنة 1957 ، وهو التقرير الذى كان قد أعده الرئيس كنيدى عن القضية الجزائرية عندما كان رئيسا للجنة العلاقات الخارجية .

وتشير المجاهد إلى أنه بالرغم مما في التقرير من نقط مخالفة للواقع وتختلف مع وجهة النظر الجزائرية إلا أنه يحوى شيئا أساسيا هو ضرورة استقلال الجزائر مثلما استقلت تونس والمغرب ... ويستعرض التقرير تطورات القضية الجزائرية منذ كانت مشكلة فرنسية حتى أتخذت شكلا دوليا وما سببته من انهيار للاقتصاد الفرنسي والمحلف الأطلسي وإساءة لسمعة الغرب وضياع كثير من القواعد الغربية . ثم يشير بالتفصيل إلى موقف أمريكا من القضية الجزائرية ويطالب بضرورة فهم المطلب الشرعي للشعب الجزائري وحقه في تقرير مصيره مثل تونس والمغرب وذلك ضماناً للاحتفاظ بالجزائر كرصيد للغرب ضد الشيوعية .

وتقول المجاهد أنها تعيد نشر هذا التقرير بمناسبة إنتخاب كنيدى رئيساً للولايات المتحدة وتامل أن بظل كنيدى وفياً لآرائه (8) .

<sup>(7)</sup> المجاهد \_ العدد 57 \_ توفمبر سنة 1959 (أمريكا في خدمة الاستعمار) ص 5 .

<sup>(8)</sup> المجاهد \_ العدد 82 \_ نوفمبر سنة 1960 ص 4

وقد عبرت المجاهد في مقال آخر بعنوان (على هامش سياسة كنيدى) عن أملها في انتهاج كنيدى لسياسة تحررية تقوم على فهم مايجرى في العالم من تغيرات وأن ينتصر على العقليات الرجعية التي تعوق سير التاريخ.

وبالرغم من هذا فلم يطرأ أى تغير على موقف الولايات المتحدة من القضية المجزائرية خلال عهد كنيدى حتى وقع العدوان الفرنسى على بنزرت ووقفت الحكومة الأمريكية بجانب العدوان من أول يوم عن طريق صحافتها ثم حكامها ، وقد اتضح ذلك في الدور الذى قامت به في عرقلة نقل القوات التونسية من الكونغو إلى تونس للاستعانة بهم في صد العدوان الفرنسى على بنزرت ، كما اشتركت بطائراتها في ضرب بنزرت بالإضافة إلى المناورات التي قامت بها في الأمم المتحدة لعرقلة نظر العدوان مما أيقظ تونس من غفلتها وهي التي دخلت معركة الجلاء عن بنزرت وهي واثقة تماما من تأييد أمريكا لها . وقد حسم هذا الموقف التردد المتبقى لذى البعض من أن أمريكا وخاصة في عهد كنيدى لاتنهج سياسة تحررية ولاتقف بعجانب الشعوب المضطهدة ضد الاستعمار الأوربي (9) .

الثورة في الحا التي دارت بين ا

ويدور معط

من الثورة .

ولقد حرص

للثورة والتي تؤكد التي كانت تو

التي كانت تشه وأن جيش التح العسكرى للثورة الصحافة القر أجانب ونشرتها بهذه المقالات

ومن أبرزه بعنوان (20 يوماً «المجاهد» 6 منا الجزائريين والغا

المراجع والأركاري بنيا الأمر المواصف لنجاب

<sup>(9)</sup> المجاهد \_ العدد 102 \_ أغسطس سنة 1961 \_ ص 4 . المالة المحاد و ا

اسة كنيدى) يى في العالم

من القضية الحكومة ، وقد انضح بغو إلى تونس بطائراتها في تحدة لعرقلة ، عن بنز رت المتبقى لدى

رية ولاتقف

# الفصدل الثامن موقف الصحافة العالمية من الثورة الجزائرية

المراجعة أور والجرار والرامليك وأنان موسي والمتحوصا ويوسي وتلسان

ولقد حرصت المجاهد على أن تنقل من الصحف الأجنبية الكتابات المنصفة للثورة والتي تؤكد الجوانب الايجابية فيها. لذلك لم تعرض للادعاءات أو الافتراءات التي كانت تروجها الصحافة الغربية عن الثورة الجزائرية وخاصة الحملات التي كانت تشنها الصحافة الفرنسية زاعمة أن الثورة قد انتهت من الناحية العسكرية وأن جيش التحرير قد هزم هزيمة قاسية ولم يعد لنفوذه أثر. والواقع أن الجانب العسكري للثورة الجزائرية قد تعرض لكثير من الحملات المغرضة من جانب الصحافة الفرنسية . ولذلك نلاحظ أن أغلب المقالات التي كتبها صحفيون أجانب ونشرتها المجاهد تتعلق بهذا الجانب بالذات . وقد استعانت المجاهد بهذه المقالات للرد على تعليقات الصحافة الفرنسية ولتأكيد سلامة الجانب العسكري

ويدور معظم هذه المقالات حول زيارات بعض الصحفيين الأجانب لمواقع الثورة في الجبال ومعايشتهم لجنود جيش التحرير ومشاهداتهم بعض المعارك التي دارت بين الفرنسيين والجزائريين ثم نقل إنطباعاتهم وتجاربهم في هذا المجال.

ومن أبرزهذه ألمقالات سلسلة تتكون من 20 مقالا كتبها صحفى يوغسلافي بعنوان (20 يوماً مع جيش التحرير) ونشرنها صحيفة بوربا اليوغوسلافية وقد نقلت «المجاهد» 6 مقالات منها تحدث فيها عن الاشتباكات التي كانت تدور بين المجزائريين والفرنسيين وكانت تستمر عدة أبام لأن الفرنسيين المزودين بأحدث

الأسلحة يدعمهم الطيران كانوا يتحاولون إبادة الوحدة التي كانوا يهاجمونها . ولكن جنود جيش التحرير كانوا لايقبلون المعركة إلاجين تكون في صالحهم (1) . كما أشار في أحد مقالاته إلى خط موريس الذي يمتد من عنابة على البحر الأبيض إلى تبة على رمال الصحراء ويبلغ طوله 200 كم عدا ثلاثة خطوط أخرى تمتد بين بوشقوف وسوق أهراس ويبلغ كل منها 50 كم .

وتصور قصة خط موريس المحاولة القاشلة التي كانت تحاول فرنسا ترويجها وهي أن الثورة الجزائرية تتغذى أساساً من التأييد الخارجي وليس لها جذور في داخل الجزائر. وأبرز مقالاته كانت عن مقابلته لأحد الشبان الجزائريين في الجبل وكان يقوم بترتيل القرآن كل مساء. وبهذه المناسبة يثير الصحفي اليوغوسلافي موضوع اللغة العربية وحرص الضباط والجنود الجزائريين رغم جهل معظمهم بها على أن تكون الوسيلة الرئيسية للتخاطب. مما يبرز القيمة الضخمة التي تمثلها اللغة العربية في كيان الشعب الجزائري واحساسه بقوميته (2) ،

وقد نشرت «المجاهد» تحت عنوان (مشاهدات صحفى أمريكى) بعض المقتطفات من سلسلة المقالات التى نشرها «جيش مايكل» مراسل النيويورك تايمز عن زيارته لمركز الفيلق الرابع للقيادة الشرقية حيث شاهد تدريب الجنود الجزائريين وعاش معهم إحدى المعارك وأبدى دهشته للسرعة والدقة التى كان يستخدم فيه الجزائريون الأسلحة وخاصة في المناطق الجبلية الوعرة كما شاهد عملية تخريب بعض أجزاء الخط الكهربائى في موريس ، وبذلك بدد كثيراً من الأوهام التى كانت تروج لها الصحافة الغربية عن الحرب التحررية في الجزائر من الأوهام التى كانت تروج لها الصحافة الغربية عن الحرب التحررية في الجزائر (3).

وكانت المجاهد تنشر أحياناً مقالات قصيرة تحت عنوان (صحافتهم تقول ...) أو (من إعترافات الفرنسيين) تعرض فيها لأهم ماجاء في الصحف الفرنسية (لوموند - بارى جورنال - كومبا - لاننسيه - الفيجارو) من إعترافات بخسائر

العربية عن التوبَّة 🤳

القوات الفرنسية

فيها عن عنصرية

المقالات التي نـــــ

في الجزائر) وهي 🥊

بالجزائر (5) .

اجنبية مثل (الك

الدولية اليوغوسلاف

وتعليقات الصحت

المصطنع) نقلا =

الذي يساور بريي

المتحدة بشأن الح

فهي إذا عارف

و في ذات الوقت

العالم . ودأبت ح

إنفاقيات إيفيان

وظلت المحم

الصحافة العي

دأبت المجاهد

ومن أهم ا

وكانت المحد

کما کانت الے

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 35 \_

<sup>(5)</sup> المجاهد \_ العدد 3

<sup>(6)</sup> المجاهد \_ العدد 35\_

<sup>(1)</sup> المجاهد \_ العدد 33 \_ نوفمبر سنة 1958 .

<sup>(2)</sup> المجاهد \_ العدد 36 \_ يتاير سنة 1959 .

<sup>(3)</sup> المجاهد \_ العدد 32 \_ نوفمبر سنة 1958 .

كانوا يهاجمونها . صالحهم (1) . عنابة على البحر للذا ثلاثة خطوط

ل فرنسا ترويجها وفيس لها جذور شبان الجزائريين حفى اليوغوسلافي معظمهم بها على التي تمثلها اللغة

أمريكي) بعض راسل النيوبورك تدريب الجنود الدقة التي كان رعرة كما شاهد ندلك بدد كثيراً عررية في الجزائر

فتهم تقول ...) حف الفرنسية ترافات بخسائر

القوات الفرنسية أو تدخل الجيش الفرنسي في الانتخابات أو شهادات تكشف فيها عن عنصرية الفرنسيين وكراهيتهم للجزائريين (4).

ومن أهم المقالات التي نشرتها المجاهد نقلا عن الصحافة الغربية سلسلة المقالات التي نشرها الصحفى الأمريكي «مستر بيرستراب» عن (حرب العصابات في الجزائر) وهي أربع مقالات ضمنها خلاصة تحليلية واقعية عن الوضعية العسكرية بالجزائر (5).

وكانت المجاهد تنشر أحياناً المقالات التي كان ينشرها الجزائريون في صحف أجنبية مثل (الكمين فن ومهارة) بقلم كريم بلقاسم وهو مقال نشرته مجلة السياسة الدولية اليوغوسلافية (6).

كماكانت المجاهد تتابع ماينشر في الصحافة الانجليزية عن القضية الجزائرية وتعليقات الصحف البريطانية عليها ، وقد نشرت مقالا بعنوان (قلق بريطانيا المصطنع) نقلا عن صحيفة الصنداي تايمز البريطانية والتي أعربت عن القلق الذي يساور بريطانيا بسبب الاختيار العسبر الذي يواجهها هذا العام في الأمم المتحدة بشأن اللائحة التي ستقدمها الكتلة الافرو آسيوية عن القضية الجزائرية فهي إذا عارضتها ستخسر جميع هذه الدول التي تربطها بها مصالح متشعبة وفي ذات الوقت لايمكن أن توافق عليها وتخسر زميلتها في حلف الاطلنطي فرنسا.

وظلت المجاهد تتابع كل ماينشر عن القضية الجزائرية في مختلف صحف العالم . ودأبت على إبراز موقف الصحافة العالمية من ثورة الجزائر حتى توقيع إتفاقيات إيفيان .

#### الصحافة العربية:

دأبت المجاهد على أن تنقل بعض المقالات التي كانت تنشرها الصحف العربية عن الثورة الجزائرية ، وقد نقلت لأول مرة في فبراير سنة 1958 مقالتين

<sup>(4)</sup> المجاهد \_ العدد 35 \_ 36 \_ 37 \_ يناير ، ديسمبر سنة 1959

<sup>(5)</sup> المجاهد \_ العادد 83 ، 84 ، 85 ، 86 \_ نوفمبر ، ديسمبر سنة 1960 ، يناير سنة 1961 :

<sup>(6)</sup> المجاهد \_ العدد 58 \_ ديسمبر سنة 1959 .

عن الثورة الجزائرية تحت عنوان (المال للثورة الجزائرية هكذا يهتف العرب) إحداهما نشرتها مجلة روز اليوسف المصرية (يناير سنة 1958) والإخرى نشرتها جريدة الرأى السورية . وقد قدمت المجاهد للمقالتين بمقدمة أشادت فيها باهتمام الصحافة العربية بأحداث الثورة الجزائرية وقالت رأننا نأمل أن تلقى الثورة الجزائرية من إهتمام إخواننا صحفى المشرق العربي قدر ماتلاقيه من اهتمام في الدوائر الأجنبية) .

وقد تعودت «المجاهد» أن توجه نقدها إلى موقف الدول العربية والجامعة العربية من الثورة الجزائرية على لسان صحف عربية تكون قد نطرقت لهذا الموضوع. ومن أهم المقالات التى نشرتها المجاهد نقلا عن الصحف العربية مقالات نشرتها صحيفة الليبي الأول بعنوان (ماذا قدمت الجامعة العربية للجزائر) مقالات نشرتها صحيفة الليبي الأول بعنوان (هاذا قدمت الجامعة العربية للجزائر) ، وقد علقت عليه المجاهد قائلة (إن هذا المقال يعتبر أهم ماساهمت به ليبيا في أسبوع الجزائر الذي أقيم في ليبيا في مايو سنة 1960. ويتساءل المقال عن الميزانية السنوية التي قررتها الجامعة العربية للجزائر وعن موقف الدول العربية وأنها مازالت تبادل فرنسا التمثيل الدبلوماسي على أوسع نطاق وتوقع معها معاهدات صداقة ومعاهدات تجارية وثقافية ثم تختم تساؤلها بأنه ماذا يبقى للجزائر إذا وقف منها العرب هذا الموقف المخجل ؟

أما المقال الثاني فقد نشرته المجاهد تحت عنوان (إلى العرب) وهو موجه إلى العمال العرب الذين انتصروا في قضية كليوباترا والذين يستطيعون أن ينتصروا في أى قضية عادلة يتبنونها وليس هناك أمامهم في المرحلة المحالية أهم ولا أخطر من القضية الجزائرية فما هو تفسير هذا التخاذل من جانبهم ؟ ويطالب المقال المحكومات العربية بأن تعيد النظر في موقفها من فرنسا وحلفائها وأن تتخلى عن سياسة الاجتماعات الشفوية وتقف بكل جدو فاعلية مع الشعب الجزائرى ضد الاستعمار الفرنسي ، خاصة وأنه قد مضت خمسة أعوام دفع الشعب الجزائرى ثمنها غالباً مليون شهيد ومئات القرى المهدمة ولم تشاً هذه الحكومات أن تتحرك

أو تدرك ال

اليأس فحو

وخاصة أنه

ومن أهم و

(بين الض

ويتضمن تا

الفرنسيين ا

العربية والمث

رغم أنهم

وتوجه نقدا

(بدليا أثا

الفرنسية . .

بأن يصمح

الجزائر) (9

 <sup>(8)</sup> المجاهد \_ (8)
 (9) المجاهد \_ (9)

<sup>(7)</sup> المجاهد \_ العدد 68 \_ مايو سنة 1960 .

كذا يهتف العرب)
15) والإخرى نشرتها
أشادت فيها باهتمام
أمل أن تلقى الثورة
ماتلاقيه من اهتمام

ول العربية والجامعة كون قد تطرقت لهذا عن الصحف العربية جامعة العربية للجزائر) هم ماساهمت به ليبيا ويتساءل المقال موقف الدول العربية وتوقع معها معاهدات يبقى للجزائر إذا وقف

العرب) وهو موجه إلى يستطيعون أن ينتصروا الحالبة أهم ولا أخطر بهم ؟ ويطالب المقال طلقائها وأن تتخلى عن الشعب الجزائرى ضد دفع الشعب الجزائرى الحكومات أن تتحرك

أو تدرك الحقيقة أوتعدل عن موقفها المتخاذل الفاضح حتى أدرك قادة الجزاد البأس فحولوا أنظارهم عن رقعة العرب) (8).

وقد طلبت «المجاهد» من الصحف العربية أن تراعي ذكر المصدر الذي تنقل عنه وخاصة أنها سبق أن نقلت مقالات كاملة عن المجاهد ولم تنص على المصدر ومن أهم وأبرز المقالات التي نقلها المجاهد عن الصحف العربية مقال بعنوان (بين الضمير العربي وضمير العالم) كانت قد نشرته مجلة الأسوع اللبنانية ويتضمن تعليقاً على المحاكمات التي أجرتها السلطات الفرنسية ضد التقدميين الفرنسيين المتهمين بمساعدة الثورة المجزائرية وتقارن بين موقفهم وموقف الحكومات العربية والمنظمات التعبية في الوطن العربي وتخاذهم في مسائدة الثورة الجرائرية وتوجه نقداً لاذعاً للصحافة العربية التي تعترض التقدميين الفرنسيين وتوجه نقداً لاذعاً للصحافة العربية التي تتجاهل حرب الجزائر تجاهلا شبه كامل وبدليل أننا إذا أردنا أن نفهم حقيقة الموقف في الجزائر لابد أن نعتمد على الصحف الفرنسية . وتستنكر موقف الدول العربية على المستويين الرسمي والشعبي وتطائبهم بأن يصبحوا على الأقل في مستوى موقف التقدميين الفرنسيين لضمان انتصار الجزائر) (9) .

<sup>(8)</sup> المجاهد ــ العدد 69 يونيو سنة 1960 ٪

<sup>(9)</sup> المجاهد \_ العدد 79 \_ ديسمبر سنة 1960

الجزائر عن اله £ 130 أهمها أنه كان الإسلام المحاهد تحطيم الأول إ دينه واس وعلى هذ واعادة ة وبالمراوي والمناش والمأسية والمراهية والكو

# الخاتمة

فالتحميدات وبالقاصية والمنا أبالمراشبة وبدرو والوراء الدا

# دور المجاهد في خدمة القضية الجزائرية

قبل أن نتحدث عن الدور الذي قامت به المجاهد في تعبئة الرآى العام الجزائري والعربي والعالمي لابد أن نحدد سمانها كصحيفة ثورية تختلف عن الصحف الأخرى . أولا : أنها كانت تعبر عن ثورة وطنية لبلد محتل منذ 130 عاماً ويتمبز هذا الإحتلال ببعض السمات التي عكست ظلالها على الثورة أهمها أنه إحتلال إستيطاني حول الشعب الجزائري كله إلى طبقة من الكادحين . أنه كان ذا طابع صليني نظراً للموقف العدائي المتعصب الذي اتخذه من الدين الإسلامي واللغة العربية في الجزائر ، وقد إنعكست هذه السمات على صحيفة المجاهد وحددت لها الخط الفكري والسياسي وموقفها من قضايا العصر . . .

1 - فهى صحيفة تعبر عن ثورة وطنية ذات طابع خاص لاتهدف فقط إلى تحطيم النظام الإستعمارى وإز الته وتحقيق السيادة الوطنية بل تهدف في المقام الأول إلى إسترجاع مقومات الشخصية الجزائرية من عروبة وفكر إسلامى وتراث حضارى . فالشعب الجزائرى لم يحرم فقط من أرضه وثرواته بل حرم عليه ممارسة دينه واستخدام لغته قرابة قرن كامل .

2 - كما انها تعبر عن ثورة وطنية شكل الفلاحون الفقراء هيكلها النضالى ، وعلى هذا فهى ثورة ذات طابع إشتراكى هدفها تحرير الأرض والثروات الوطنية واعادة توزيعها على أبناء الجزائر ,

3 ـ تعبر عن التورة العزائرية التي تنتمي إلى حركة التحرر الوطني وتشكل جزءاً من الثورة العالمية ضد الإستعمار. وقد إنعكس هذا على موقف المجاهد من قضايا العصر، فقد تبنت جميع قضايا التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأعلنت مساندتها الكاملة لها. بينما أعلنت موقفها صريحاً من المعسكر الغربي الذي يتزعم الإستعمار العالمي ويساهم في الحرب الإستعمارية التي كانت تخوضها فرنسا ضد الشعب الجزائري.

هذه هي أهم السمات التي حددت للمجاهد كصحيفة ثورية دورها في خدمة الثورة الجزائرية .

وقد يكون من الأفضل أن تلقى نظرة سريعة على أهم الصعوبات التى واجهتها المجاهد حتى يمكننا تقبيم دورها في خدمة النضال الجزائرى . خاصة وأن هذه الصعوبات تشكل جزءاً من الصعوبات التى واجهتها الثورة الجزائرية ككل كما أنها تكشف جانباً هاماً من الجوانب التى تفسر مدى التأثير الذى كانت تملكه هذه الصحيفة في توجيه الرأى العام الجزائرى . وتتلخص هذه الصعوبات في :

أولا: كانت المجاهد مضطرة إلى ممارسة نشاطها خارج الجزائر مثل بقية أجهزة الثورة. وقد إستقرت منذ سنة 1957 في تونس وترتب على هذا الوضع كثير من المتاعب الأخرى أولها وأهمها التزام المجاهد الحياد التام سياسياً وفكرياً إزاء مواقف الحكومة التونسية حتى ولوكانت لاتتفق مع مصلحة أو مبادىء الثورة الجزائرية.

ثانياً: تولد عن ذلك صعوبة دخول المجاهد إلى الجزائر وخاصة بعد مد خط موريس الكهربائي على الحدود التونسية وأصبح من المحال إدخالها عن طريق قوافل السلاح أو أكياس الخضر والفاكهة .

ثالثاً : لم يكن للمجاهد كادر صحفى مدر ب بل كانوا مجموعة محدودة من المناضلين ، يمارسون الصحافة لأول مرة .

رابعاً: لم يكن لها مصادر أخبار ثابتة ومضمونة بل كانت تعتمد على مصادر محدودة وغير ثابتة وغير مضمونة أحياناً مثل الصحفيين الأجانب ووكالات الأنباء الأجنبية وكانت ترسل أحياناً مندوبيها إلى الداخل لتصوير المعارك وعمل تحقيقات

تصور حياة الماد المعارك .

في ضوء كل في خدمة الثورة ثورية في الصحا

کان علی ال أولا : أن ≊ ثانياً : تعڪ

وبالنسبة ك على الجانب لام المناضلين من ك

1 - إست بأهداف ونوج موجهة من الح وأخبار وبالاعت التي كانت عد استطاع أن يحر

كما على الإستعدادات المكشف عن على المحدود على المحدود لنظام المجدة التي التحرير ها على المحدود التحرير ها على المحدود والمحدود المحدود المحدو

تصور حياة المناضلين في الجبهة وقد كانوا يتعرضون لاحتمالات الموت في هذه المعارك .

في ضوء كل هذه الإعتبارات نستطيع أن نحدد الدور الذى قامت به المجاهد في خدمة الثورة الجزائرية باعتبارها أحد أجهزة الثورة من ناحية وأول تجربة ثورية في الصحافة العربية المعاصرة من ناحية أخرى .

كان على المجاهد أن تقوم بمهمة إعلامية ودعائية مزدوجة

أولا : أن تقوم بتعبئة الرأى العام الجزائري .

ثانياً : تعبئة الرأى العام العربي والعالمي .

وبالنسبة للمهمة الأولى لم يقتصر دور المجاهد في تعبئة الشعب الجزائرى على الجانب الإعلامي والدعائي فحسب بل قامت بدور تثقيفي وساهمت في تكوين المناضلين من الناحية الأيديولوجية

1 - إستطاعت المجاهد أن تقوم بدور رئيسى في ربط الشعب المجزائرى بأهداف وتوجيهات جبهة التحرير بما كانت تنشره من بيانات وبلاغات ونداءات موجهة من الجبهة إلى الشعب المجزائرى وبما كانت تنسره من تحقيقات صحفية وأخبار وبلاغات عسكرية عن نشاط جيش التحرير ، عن المعارك والإشتباكات التى كانت تدور بين جيش التحرير والقوات الفرنسية والبطولات والإنتصارات التى استطاع أن يحرزها جيش التحرير على أحدث اسلحة الفتك والدمار.

كما عرضت المجاهد للأزمات التي سرص لها جيش التحرير بسبب ضخامة الإستعدادات التي كانت تقوم بها فرنسا مثل إستخدام الطيران وأجهزة الرادار المكشف عن أما كن المجاهدين في الجبل وخط موريس الكهربائي الذي أقامته على الحدود التونسية والمغربية ، وقد نقلت المجاهد للشعب الجزائري صورة تفصيلية لنظام الحياة داخل جيش التحرير وعلاقات المناضلين بعضهم ببعض والتدريبات الشاقة التي كانوا يقومون بها والنشاط السياسي والدعائي الذي كانت تقوم به جبهة التحرير داخل الجيش .

حرر الوطني وتشكل موقف المجاهد من بيا وأفريقيا وأمريكا مريحاً من المعسكم تعمارية التي كانت

رية دورها في خد<mark>مة</mark>

ربات التي واجهتها . خاصة وأن هذه فرية ككل كما أنها كانت تملكه هذه الصعوبات في : الجزائر مثل بقية على هذا الوضع الم سياسياً وفكرياً أو مبادىء الثورة

أصة بعد مد خط دخالها عن طريق

بوعة محدودة من

متمد على مصادر ووكالات الأنباء وعمل تحقيقات 2 \_ أطلعت المجاهد الشعب الجزائرى على مراحل تطور السياسة الفرنسية والتنازلات التى قدمتها الحكومات الفرنسية حتى إضطرت في النهاية إلى الإعتراف بالاستقلال . كما عرضت له العقبات والعراقيل التى كانت تتعمد فرنسا وضعها أمام الجزائريين كى تحول دون التفاوض من أجل تسوية المشكل الجزائرى .

التحرير

أعلنتها

التحرير

باستقلا

التار الذي

والجزائر

التي قار

مفاوضا

في المقار

إتفاقيان

التجربة

أعوام ما

عن ال

بين ج

بحر زها

التي تع

فرنسا ي

ونظام ا

المسئولوا

جيش

إلى الثو

وقد عرضت له أيضاً موقف الشعب الفرنسي الذي ساهم في البداية في الحرب الإستعمارية ضد الشعب الجزائري وكيف أن الثورة الجزائرية جعلته يفيق في النهاية إلى حقيقة هذه الحرب التي لايستفيد منها سوى كمشة من المعمرين الأوربيين في المجزائر والرأسمالية الفرنسية والطبقة الحاكمة أما أغلبية الشعب الفرنسي فليس من مصلحته إستمرار هذه الحرب التي دفع ثمنها مثل الشعب الجزائري من دماء أبنائه وقوته اليومي ومستقبل بلده . وقد صورت المجاهد أيضاً يقظة الضمير الفرنسي على يد مجموعة من المفكرين اليساريين الذبن تزعمهم فرانسيس جنسون وجان بول سارتر والذبن قادوا الشعب الفرنسي إلى الحقيقة ونظموا حملات المساندة المادية والمعنوية لحرب التحرير الجزائرية .

3 \_ إستطاعت المجاهد أن تربط بين كفاح الشعب الجزائرى وكفاح باقى شعوب العالم الثالث من أجل التحرر عن طريق نشر صور من كفاح الشعوب ومنابعة حركات التحرر الوطنى . وذلك كى تربط الشعب الجزائرى بظروف العصرحتى يستكمل إحساسه بقيمة العمل النضالي الذي يقوم به سواء في الجبل أوفي خلايا جبهة التحرير أو في العمل الفدائي ويقتنع بأن ثورته جزء من الثورة العالمية ضد الإستعمار .

4 ـ إستطاعت المجاهد أن تنقل للشعب الجزائرى الوجه الخارجي لثورته الوكفاح أبنائه الدبلوماسيين والطلبة والعمال والجزائريين المقيمين في فرنسا ورجال الاعلام في المؤتمر ات الدولية وفي الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات الوسمية والشعبية من أجل كسب تأييد الرأى العام العالمي لقضية وإقناع شعوب العالم بعد التها.

5 ـ ساهمت المجاهد في تثقيف الشعب الجزائرى وصقل وعيه القومى بما كانت تنشره من دراسات أيديولوجية وتحليلات سياسية لقضايا العصر

2 \_ أطلعت المجاهد الشعب الجزائرى على مراحل تطور السياسة الفرنسية والتنازلات التي قدمتها الحكومات الفرنسية حنى إضطرت في النهاية إلى الإعتراف بالاستقلال . كما عرضت له العقبات والعراقيل التي كانت تتعمد فرنسا وضعها أمام الجزائريين كي تحول دون التفاوض من أجل تسوية المشكل الجزائري .

التحري

أعلنتها

التحري

باستقلا

النارالة

والجزائ

التي ق

مفاوض

في المة

إتفاقيا

أعوام

يحرق

الثي

فرنسا

ونظام

المستو

الى اا

وقد عرضت له أيضاً موقف الشعب الفرنسي الذي ساهم في البداية في الحرب الإستعمارية ضد الشعب الجزائري وكيف أن الثورة الجزائرية جعلته يفيق في النهاية إلى حقيقة هذه الحرب التي لايستفيد منها سوى كمشة من المعمرين الأوربيين في الجزائر والرأسمالية الفرنسية والطبقة الحاكمة أما أغلبية الشعب الفرنسي فليس من مصلحته إستمرار هذه الحرب التي دفع ثمنها مثل الشعب الجزائري من دماء أبنائه وقوته اليومي ومستقبل بلده . وقد صورت المجاهد أيضاً يقظة الضمير الفرنسي على يد مجموعة من المفكرين البساريين الذين تزعمهم فرأنسيس جنسون وجان بول سارتر والذين قادوا الشعب الفرنسي إلى الحقيقة ونظموا حملات المساندة المادية والمعنوية لحرب النحرير الجزائرية .

3 \_ إستطاعت المجاهد أن تربط بين كفاح الشعب الجزائرى وكفاح باقى شعوب العالم الثالث من أجل التحرر عن طريق نشر صور من كفاح الشعوب ومتابعة حركات التحرر الوطنى . وذلك كى تربط الشعب الجزائرى بظروف العصرحتى يستكمل إحساسه بقيمة العمل النضالي الذي يقوم به سواء في الجبل أوفي خلايا جبهة التحرير أو في العمل الفدائي ويقتنع بأن ثورته جزء من الثورة العالمية ضد الإستعمار .

4 \_ إستطاعت المجاهد أن تنقل للشعب الجزائرى الوجه الخارجى لثورته الوكفاح أبنائه الدبلوماسيين والطلبة والعمال والجزائريين المقيمين في فرنسا ورجال الاعلام في المؤتمر ات الدولية وفي الأمم المتحدة وفي مختلف المجالات الرسمية والشعبية من أجل كسب تأييد الرأى العام العالمي لقضية وإقناع شعوب العالم بعد التها.

5 ـ ساهمت المجاهد في ثنقيف الشعب الجزائرى وصقل وعيه القومى بما كانت تنشره من دراسات أبديولوجية وتحليلات سياسية لقضايا العصر.

أما بالنسبة للرأى العام العربي والعالمي :

1 ـ فقد إستطاعت المجاهد أن تعكس الخط الفكرى والسياسى لجبهة التحرير الوطنى الجزائرى وأن تعكس مدى تمسك الجبهة بهذه المبادىء التى أعلنتها الثورة منذ فاتح نوفسر سنة 1954 وكيف قاومت الجبهة بمساندة جيش التحرير والشعب الجزائرى مختلف الضغوط والمؤثرات والتحديات كى تحتفظ باستقلال سياستها والثبات على مبادىء الثورة وأقرب الأمثلة قضية وقف إطلاق النارالذي أعلنت الجبهة أنه لن يتم إلا بعد التفاوض وتوقيع إتفاق بين الطرفين الفرنسى والجزائرى يقضى بذلك . وقد تمسكت الجبهة بهذا المبدأ رغم جميع المناورات التي قامت بها فرنسا وخاصة عندما أعلنت وقف إطلاق النار من جانبها عند بذه مفاوضات مولان يوليو سنة 1961 فردت عليها الحكومة الجزائرية المؤقتة (بالإستمرار في المفاوضات والإستمرار في القتال أيضاً) ، ولم يتم وقف إطلاق النار إلا بعد توقيع إتفاقيات إيفيان وإعتراف فرنسا باستقلال الجزائر في مايو سنة 1962 .

2 \_ إستطاعت المجاهد أن تنقل للعالم الخارجي صورة شبه متكاملة عن التجربة الثورية داخل الجزائر وأن تعكس صمود الثورة الجزائرية خلال سبع أعوام متصلة من النضال العسكري والسياسي والشعبي .

1 ـ في الميدان العسكرى: نقلت المجاهد للعالم الخارجي صورة تفصيلية عن الكفاح المسلح داخل الجزائر تناولت المعارك والاشتباكات التي كانت تدور بين جيش التحرير والقوات الفرنسية والبطولات والإنتصارات التي إستطاع أن يحرزها جيش التحرير على أحدث الأسلحة والمعدات. كما عرضت للازمات التي تعرض لها الكفاح المسلح بسبب ضخامة الاستعدادات التي كانت تقوم بها فرنسا بمساندة حلفائها. كذلك نقلت بعض الصور عن الحياة داخل جيش التحرير ونظام التدريبات الشاقة التي كأن يخضع لها المناضلون والدور الذي كان يقوم به المسئولون السياسيون داخل الجيش. كما عرضت بالتفصيل العلاقة الوثيقة التي تربط جيش التحرير بالشعب الجزائري.

وقد أبرزت المجاهد تجربة العمل الفدائي ودورها في جذب إنتباه العالم إلى الثورة الجزائرية وخاصة الأعمال الفدائية التي قادتها جبهة التحرير في مختلف

الفرنسية إعتراف وضعها الثرى الحرب النهاية وربيين فليس ن دماء لفرنسي

> ح باقی شعوب العصر خلایا

العالمة

بان بول

المادية

لثورته ورجال لرسمية العالم

ی یما

أنحاء العاصمة خلال معركة الجزائر الشهيرة سنة 1957 .

آما في الميدان السياسي: فقد أطلعت المجاهد العالم الخارجي على نشاط المجهاز السياسي للثورة المجزائرية أو جبهة التحرير الوطني من المناضلين في الجبال والموقوفين في السجون والمحتشدات والمدنيين في البوادي والمدن والجزائريين المقيمين في فرنسا. وكيف إستطاعت جبهة التحرير أن تعبىء وتحشد إمكانيات وطلقات الشعب الجزائري في معارك ضخمة متواصلة خلال سبع سنوات كاملة. وتمكنت من خلال الترابط الوثيق بين أجهزتها العسكرية والسياسية والدعائية أن تقود الثورة المجزائرية وأن تكسب الرأى العام العربي والعالمي في جبهة واحدة متماسكة.

وبالنسبة للميدان الشعبي : فقد أظهرت المجاهد البجانب الشعبي للثورة المجزائرية ممثلا في صمود الشعب الجزائري وثبأته أمام أحدث أساليب التعذيب وحملات الإبادة الجماعية وهدم القرى بالجملة واستخدام النابالم ضد المدنيين وإعدام الأسرى الجزائريين بدون محاكمات ، هذا عدا الموجات الإرهابية التي نعرض لها سكان المدن وخاصة الجزائر ووهران وقسنطينة من المنظمة السرية بمساندة الجيش ، كما نقلت المجاهد للعالم الخارجي صورة تقصيلية صادقة لإصرار الشعب الجزائري على الاستقلال ممثلة في المظاهرات الدامية التي قام بها الجزائريون في ديسمبر سنة 1960 والتي كان لها صدى عميق في مختلف أنحاء العالم ويقال أنها حسمت التردد المتبقى لدى ديجول وجعلته يوقن بأن مصلحة فرنسا ذاتها تتطلب الاعتراف باستقلال الجزائر.

كما أظهرت المجاهد الدور الذي لعبه الدين الإسلامي في تعبئة الشعب الجزائري على الدين الجزائري على الدين الجزائري وحثه على النضال . وأوضحت أن اعتماد الشعب الجزائري على الدين الإسلامي أثناء النضال وتمسكه باللغة العربية من ناحية واقتناعه بأن الأرض الجزائرية ملك للتراث الحضاري العربي والإسلامي من ناحية ثانية هو الذي يفسر التفاف الشعب حول الثورة الجزائرية في حركة شبه تلقائية منطلقة من حدس الدفاع عن الذات أكثر مما هي منطلقة من مذهب فكري معين .

البرق الجزائر المنتقد الشهاب الآم

اسم الجريدة

الجزاثر

الحــق ذو الفقار

الفاروق

الاقدام

النجاح

التقادم

الصلانق

لسان الدين

الفاروق صدی الص

الإصلاح البلاغ الجرائرة

# قائمة أسماء الجرائد العربية الجزائرية الصادرة في الفترة

| تاريخ الصدور | البلد    | المديس          | اسم الجريدة     |
|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 1908         | الجزائر  | عمر راسم        | الجزائر         |
| 1911         | وهــران  | l) II —         | الحق الحاج      |
| 1912         | الجزائر  | p j             | ذو الفقار       |
| 0            | _ n_     | عمربن قدور      | الفاروق         |
| 1919         | 0 0      | الأمير خالد 💎   | الاقدام         |
| n n          | قسنطينة  | ابن الهاشمي     | النجاح          |
| )) — 1)      | المجزاثر | ابن التهامي     | التقدم          |
| 1920         | n n      | محمد بن بكير    | الصديق          |
| 1923         | (C )     | مصطفى حافظ      | لسان الدين      |
| 1924         | n n      | عمر بن قدور     | الفاروق         |
| 1925         | بسكرة    | ابن العابد      | صدى الصحراء     |
|              | قسنطينة  | السعيد الزاهري  | البرق           |
| N D          | الجزاثر  | 1)              | الجزائر         |
| 1924         | قسنطينة  | الشيخ ابن باديس | المنتقد         |
| 1926         | 0 0      | K D 0           | الشهاب الأسبوعي |
| )) D         | 0 0      | 50 11 10 10     | الشهاب الشهرى   |
| 1925         | بسكرة    | الطيب العقبى    | الإصلاح         |
| 1926         | الجزائر  | عمر واسم        | البلاغ الجزائري |
|              | 300      | #E              |                 |

ارجى على نشاط ضلين في الجبال جزائريين المقيمين كانيات وطلقات كاملة , وتمكنت ية أن تقود الثورة حدة متماسكة .

ب الشعبى للثورة ساليب التعذيب الم ضد المدنيين ت الإرهابية التي المنظمة السرية تفصيلية صادقة التي قام بها مختلف أنحاء

ي تعبئة الشعب اثرى على الدين عه بأن الأرض له هو الذي يفسر للقة من حدس

رقن بأن مصلحة

اسم الجرية الغرب العرية الغرب العرية المنار الشعلة العقرية شمال أفرية صوت المح المعار

| تاريخ الصدور | البلد    | المديس              | اسم الجريدة    |
|--------------|----------|---------------------|----------------|
| 1926         | الجزائر  | أبو اليقظان         | وادی میزاب     |
| 1930         | 1)-      | أبو اليقظان "       | ميزاب          |
| 1931         | 1)       | n 0                 | النور          |
| 1933         | 1)       | ) H                 | النبراس        |
| N N          | 10       | 0                   | الأمة          |
| 1931         | 0        | ناعموت عيسي         | المغرب         |
| 1933         | 1)       | أبو اليقظان         | اليستان        |
|              | n)       | أبوسعيد             | الحياة         |
| 1932         | قسنطينة  | ابن بادیس           | السنة          |
| 1933         | الجزائر  | عبايمسة             | المرصاد        |
| 19           | الجزائر  | لسان حال الطلبة     | المجلة العلمية |
| 19           | الجزائر  | عمر اسماعيل         | الإخلاص        |
| 3)           | الجزائر  | ابن بادیس           | الشريعة        |
| n            | الجزائر  | ابن بادیس           | السراط         |
| 0            | الجزاثر  | عبابسة              | الثبات         |
| 1937         | الجزائر  | على بن سعد وبوګوشه  | الليالي        |
| Ď.           | المجزائر | عبد الرحمن غريب     | الحارس         |
| 10           | الجزائر  | مفدى زكريا عبدون    | الحياة الك     |
| 0            | قسنطينة  | محمد العابد الجلالي | أبوالعجائب     |
|              |          |                     |                |

| تاريخ الصدور | البلـد   | المديسو            | اسم الجريدة   |
|--------------|----------|--------------------|---------------|
| 1025         |          |                    |               |
| 1937         | وهران    | بلة وبوبوكوشة      | المغرب العربي |
| 1938         | 1)       | سعيد الزاهري       | الوفاق        |
| N)           | الجزائر  | n                  | المغرب العربي |
| 3            | - I      | محمود بوزوز        | المنار        |
| 1948         | قسنطينة  | رضاحوحو وجماعته    | الشعلة        |
| Þ            | ررتلمسان | عبد الوهاب بن منصو | العبقرية      |
| Û            |          | اسماعيل العربي     | شمال أفريقيا  |
| ū            | i)       | العاصمي            | صوت المسجد    |
|              |          | لسان حزب البيان    | الوطن         |
| 1934         | ħ        | لسان الطرق الصوفية | المعيار       |
| 9            | علماء ا  | جماعة من أنصار ال  | الجحيم        |

بسخ الصدور

- 19

مصادر ال iek : 9\_ I: (1) افي المدن إلى (2) **55-2** (1) بالقليل الذي £(2) ثانياً : ك 1 4 July 1 \_\_ 2 3 \_ أحـ \_\_ 4 <u>\_\_</u> 5 -- 6 20-7 - B --- 9 ≥=\_10

## مصادر البحث ومراجعه

أولا: الوثائق: وتنقسم قسمين:

ا \_ وثائق خطبة :

(1) الرسائل التي كان يبعثها المجاهدون في جيش التحرير وأفراد الشعب الجزائري افي المدن إلى محرر المجاهد يصفون فيها الأحوال في الداخل.

(2) الرسوم والأشعار والقصص التي كان يرسلها المناضلون من الداخل إلى جريدة المجاهد .

#### 2 \_ وثائق مطبوعة :

(1) النشرات الصحفية التي كانت تصدرها الولايات أثناء الثورة والتي احتفظ المناضلون
 بالقليل الذي تبقى منها .

(2) تقرير مؤتمر الصمام سنة 1956 عن الدعاية الجزائرية أثناه الثورة .

#### ثانياً : كتب عربية :

- 1 \_ إبراهيم كبه \_ أضواء على القضية الجزائرية \_ بغداد 1956 .
- 2 \_ أحسان حقى \_ الجزائر العربية أرض الكفاح والمجد \_ بيروت 1968 .
- 3 \_ أحمد حسين الصاوى \_ طباعة الصحف وأخراجها \_ القاهرة 1965 .
  - 4 \_ أديب مروه \_ تاريخ الصحافة العربية \_ بيروت 1962 .
- 5 ـ أنور الجندي \_ الفكر والثقافة المعاصرة في المغرب العربي بيروت 1965 .
  - 6 \_ جيرار شاليان \_ مصاعب الاشتراكية في المجزائر (مترجم) بير وت 1966
  - 7 \_ جوات جيلسي \_ الجزائر الثائرة (مترجم) بيروت 1961
  - 8 \_ صلاح العقاد\_ الجزائر المعاصرة 1963
  - 9 \_ محمود قاسم \_ الأمام عبد الحميد بن باديس القاهرة 1967
  - 10\_علال الفاسي \_ محاضرات عن المغرب العربي القاهرة 1955

1 ا\_ عبد اللطيف حمزة \_ المدخل في فن التحرير الصحفي القاهرة 1958

ثالثاً : رسائل علمية :

1 عبد الله ركيى \_ القصة القصيرة في الأدب الجزائرى المعاصر رسالة ماجستير غير منشورة 1967 .

2 - صالح خرفي ـ دور الشعر الجزائرى في المقاومة رسالة ماجستير غير منشورة 1966 .
 رابعاً : مقابلات شخصية :

1 - مع المسؤلين عن الأعلام أثناء الثورة الجزائرية ، وهم : السادة : محمد يزيد وزير الأعلام الجزائرى أثناء الثورة عبد الحميد مهرى \_ سعد دحلب \_ مدني حواسى الزائد الهاشمي وعيسى مسعودي .

2 ـ ومع الذين عاصر وا المجاهد منذ نشأتها حتى الآن وهم السادة : محمد الميلي \_ محمود حمر وش \_ عبد الله شريط \_ إبراهيم مزهودي أمين البشيشي .

3 - ومع بعض أساتذة جامعة الجزائر ، وهم الدكتور أبو القاسم سعد الله عبد الله ركبل - صالح خرفي و بلحميسي .

4 - ومع بعض الجزائريات اللائي اشتركن في الثورة وهن : زهور ونيسي ـ ماميه شنتوف ـ صفية بن مهدى ـ شامه ـ راضية بن مهدى ـ بآبة .

خامساً : هوريات عربية :

إلى جانب صحيفة المجاهد وهي موضوع البحث. توجد الصحف والمجلات الأتية:

سادساً : المراجع الأجنبية :

1 — Mernd Hli - In la formation de la presse musne en algérie, lba, N.
163 - 1 institut de belles lettres arbes, Tunis, 1946.

2 - le Combattant - (El Moudjahed), Alger, 1957-1962.

3 - la résistance Algérienne, Alger, 1957.

4 - Réalités Algériennes et Marxisme, Alger, 1956.

\_ 208 \_

التورة الح (1) أجهة الثا

--1

\_\_ 2

(ب) مشاكل

-1

\_\_3

2 \_ 4

(ج) دور السط 1 – ت

- 2

2 - 3 2 - 4

9-5

(د) الجانب ال

(٥) الجانب ال

-1 -2

(و) المقاوحات

(ز) دور الأص

الفصل التا

- 1

-\_3

1958

بير وسألة ماجستير غير

غير منشورة 1966 .

لسادة : محمد يزيد لمب ـ مدني حواسي

يادة : محمد المبلي ــ

يعد الله عبد الله ركيل -

بیسی - مامیه شنتوف -

ف والمجلات الأتية : اير 1968

1 — Mernd H 163 - 1 institut de i

2 — le Combattant3 — la résistance A

4 — Réalités Algér

\_ 209 \_

الثورة الجزائرية –

(١) أجهزة الثورة :

1 \_ الجهاز العسكري

2 \_ الجهاز السياسي

3 \_ الجهاز الاعلامي

(ب) مشاكل الثورة :

1 \_ التعاديب والابادة

2 \_ تربيف الانتخابات

3 \_ مشروع قسنطسينة

4 \_ الصحراء الجزائرية

(ج) دور التنظيم الشعبية في الثورة -

1 ــ دور الطلبة

2 \_ دور العمال

3 ــ دور المرأة الجزائرية

4 \_ الشعب الجزائري

5 \_ الجزائريون في فرنسا

(د) الجانب الديني في الثورة

(٥) الجانب الدوني للثورة :

1 \_ الأمم المتحدة

2 ـــ المؤتمرات الدولية

(و) المفاوضات

(ز) دور الأدب في الثورة

الفصل الثالث:

المجاهد والسياسة الفرنسية

1 - كيف واحهت فرنسا النورة الجزائرية

2 \_ الحيش الفرنسي في الجزائر

3 \_ موقف الشعب الفرنسي من الثورة

4 - الأوربيون في الجزائر
 5 - أثر الحرب الجزائرية على فرنسا
 6 -- الدعاية الفرنسية

## الفصل الرابع:

المجاهد وقضايا العالم الثالث

1 — الدول الأفريقية وموقفها من الثورة
 2 — الدول الآسيوية وموقفها من الثورة

3 \_ دول أمريكا اللاتينية وموقفها من الثورة

## الفصل الخامس:

المجاهد والدول العربية

1 ــ دول المغرب العربي
 2 ــ دول المشرق العربي

الفصل السادس:

المجاهد والمعسكر الاشتراكي 1 ــ الصين الشعبية وموقفها من الثورة





ORGANE-BE L'ARMEE ET DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE

#### COMMARE \*

FUNCTION OF MATORIA Page Trusts

treams of Li Lorie

S CREAM GREAT GENE STOLD DEET BOURS

ESGENIE FOR

CALLED DE LEISVIEN

PRINTING AND SIRVER OF THE STATE OF THE STAT

18404

TALLES ARRECADION

FA-STATE SUR TOUS THE

DESCRIPTION OF STREET

\* VICTORE TOTALE DE LA GRANDE GREVE GENERALE DE 8 JOURS MIEUX QUE DES ELECTIONS UN PLÉBISCITE DE FLUS DU FRONT DE LIBERATION NATIONALE

. LA COMPLIENCE DE L' O. N. U. UNANIMEMENT RECONNUE





THE ONE OFFICE DESIGNATION OF MANUAL PROPERTY MANUAL AND ADDRESS OF MANUAL PROPERTY MANUAL PROPERTY PROPE PRE ADMINISTRAÇÃO DE SERVICES O PROPER MONTO DE LA PROPER MONTO DE SERVICES O PROPERTO DE SERVICES DE SERVICES. DE SERVICES DE SERVICES DE SERVICES DE SER





#### OMMA

Autoutat . ex

CHI CHISHNO IN E

one of

LA GRANDE CHAN RALL DE SELECTION

IXP-LINE A LEE SULT

PERSONAL SERVICE

PROPERTY AND STREET STREET, ST

77045 Jinnis

FA-EPTTP SOFT TOO REACTS

APPLYS FA BERYALE BE SERVICE BE S

# BANDAND AMUDIAND AREVOLUTION PARTE PEUPLE ET POUR LE PEUPLE

#### SOMMAIRE

- l' Poufours plus haut-
- 2) Les exploits de l'Adan.
- 3) Un journaliste changer reconnaît que la Prance carhe ses détaites militaires, en Algérie
- Chiles anacilicaleurs, a fuerere
- 5.) Deurière Britali
- 5) De Stiel à l'Algeria
- 7) Messali est un contre-revolutionnaire et un traitir d'la Patric Per Amer DUAMEANE Chof de conc

ÉDITIONS DE "LA RESISTANCE ALGERIENNE





ÉDITIO



و شخصیا در سیاست و والمساخر پروافیل م المری المری آفت التبر ا المری آفت التبر ا







(17 in

ال

3.48

: افريقيا

عبر سعول به جر اول در تصبیحت که قاشت ) ، ایب حدول سی قبل کر ایره احداد وقت به قد ایرست طواق مند ایر مرد حرب نام طاقها مرد حرب نام طاقها مرد در حرب نام طاقها مرد ایرس در حاله اطاقها

The second secon

و در صرف شاه میهی و هر سین همل - فی ایم در عمل فی همرها ویم در سال کله صحا در در چه مقاره فرها در غول کل صاب و شاه به وی همیده همه

ر المراقب الم

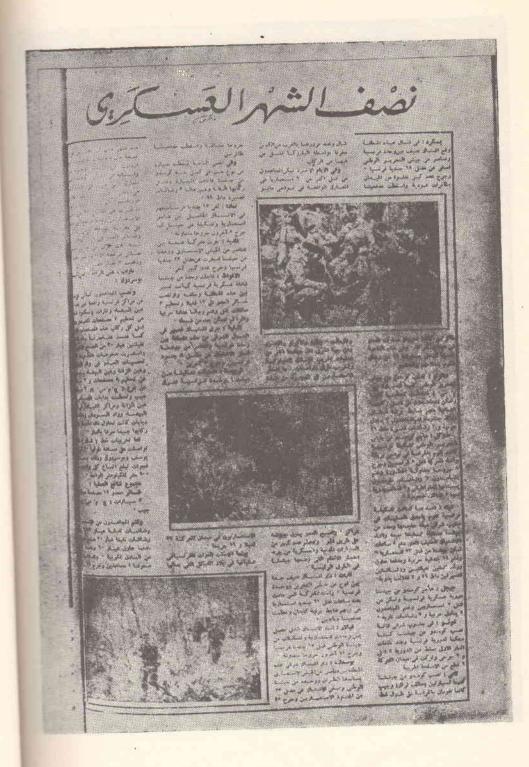

- شكروتقدير:

دورأجهزة الإعلام

الباب الثاني :

- الفصل الأواد

الخط الباسي أساة

- الفصال التناج

أهم القضايا لتي تدحنا

- الفصل الشاب

كبف واجهت فريد الإ

- القص الراح

قضايا العالم الناست

# الفهرس يستعدد

Si

| - 5 | _ شكروتقدير:                                     |
|-----|--------------------------------------------------|
| 7   | _ مقامة : : : :                                  |
| 15  | _ تمهيد :                                        |
|     | _ الباب الأول :                                  |
|     | الفصل الأول :                                    |
| 25  | تاريخ الصحافة الجزائرية منذ بدء الاحتلال الفرنسي |
|     | _ الفصل الثاني :                                 |
| 47  | دور أجهزة الإعلام في الثورة الجزائرية            |
|     | الماب الشاني :                                   |
| 73  | _ القصل الأول                                    |
|     | الخط السياسي والفكري للجريدة الإفتتاحيات         |
|     | _ الفصل الشاني :                                 |
| 91  | أهم القضاي التي عالجتها المحاهد                  |
|     | ـ الفصيل الثالث :                                |
| 143 | كيف واجهت فرنسا الثورة الجزائريّة ؟              |
|     | _ الفصد الرابع                                   |
| 161 | قضاما العالم الثالث                              |
|     |                                                  |

|          | 4                                       | لخامس         | الفصل ا       | _   |
|----------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| 173      | ثورة الجزائر                            | موقفها من     | دول العربية و | 51  |
|          |                                         | سادس:         | . الفصل ال    | -   |
| -1102001 |                                         | : 5           | لفصل الساب    | 1   |
| 183      |                                         | لي            | لاستعمارالعا  | 1   |
|          |                                         | لثامن :       | _ الفصل اا    |     |
| 191      | ن الثَّورة الجزائرية                    | فة العالمية م | بوقف الصحا    |     |
| 197      |                                         |               | _ الخاتمة.    |     |
| 207      | *************************************** | 1000          | الماد         | 11) |

183 ......

173 .....

207 .....

197 .....

طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ﴿ \* وَهُوا الرَّعَايَةِ \_ 1985



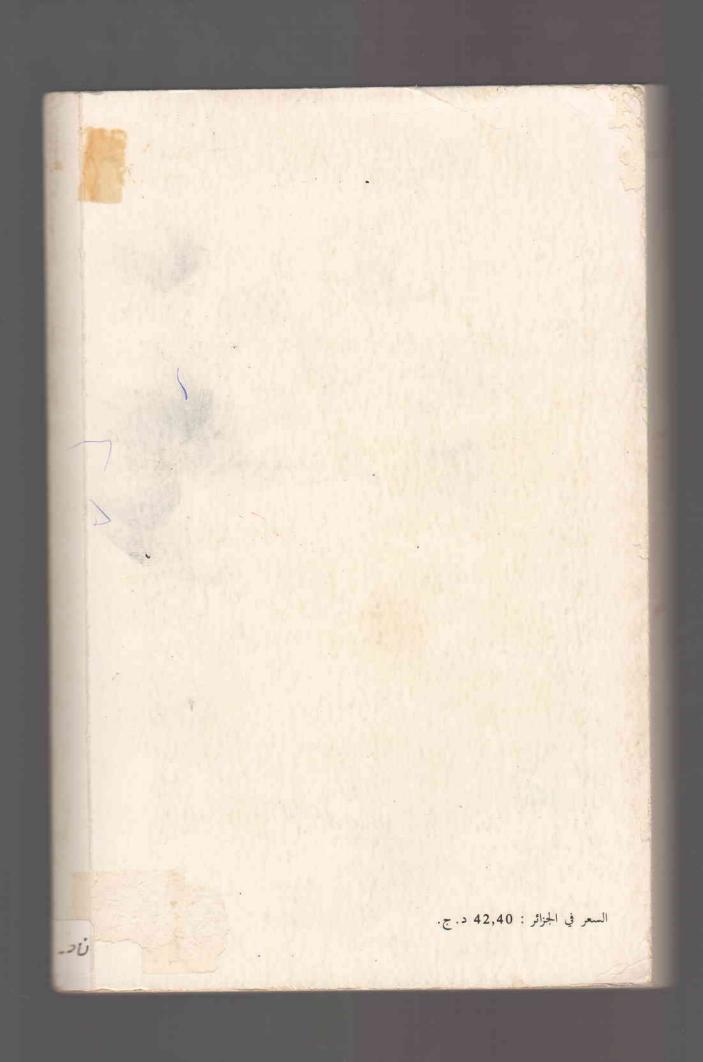